# اليواقيت في المواقيت

لحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

تحقيق وتعليق أبي عبد اللَّه تركي بن عبد اللَّه بن علي مقود الوادعي

قدم له أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي





# اليواقيت في المواقيت

لحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

تحقيق وتعليق أبي عبد اللَّه تركي بن عبد اللَّه بن علي مقود الوادعي

قدم له أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي



# □ كافة حقوق الطبع محفوظة للدار □ الطبعة الأولى 1419 هـ - 1998 م

### الناشر دار الحـــــرمين للطباعة

الإدارة: 72 ش مصر والسودان - حدائق القبة - ت: 192 (192

المطابع: ش 112 - جسر السويس - ت / ف : ١١٩/١١/ ١٥

## كلمة الناشر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المُشَرَّف بالشفاعة، المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار.

وبعد: - فإن من دواعي الشرف والسرور أن تكون دار الحرمين أداة نشر للنافع من العلوم وتراث الأمة المصون، وإننا في هذا المقام إذ نشكر الله تعالى ونشكر القراء الكرام أن أولونا ثقتهم باقتنائهم مطبوعات الدار؛ فإن هذا لمما يزيدنا تمشكا بالخط الذي انتهجناه من تيسير اقتناء المطبوعات النافعة بأسعار مخفضة علاوة على حسن الإخراج ودقة المراجعة وجودة الطباعة، وفوق هذا كله - وهو الأهم - عرض مطبوعات الدار قبل طبعها على المختصين والمؤهلين ممن يحسن النظر ليكون القارئ في مأمن من خطإ لسنا نحن صانعوه، فكانت منشوراتنا - ولله وحده الحمد والمنة - بديعة الإتقان صحيحة الأركان سليمة من لفظة «لو كان»، فالحمد لله الذي جعلنا عن تراث هذه الأمة ذايين وعلى كتب أهل العلم محافظين، والله ولي التوفيق.

والر المرمين



,

## مقدمة الشيخ أبي عبد الرحمن الوادعي محدث الديار اليمنية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فقد قرأ علي الأخ أبو عبد الله تركي بن عبد الله رسالة الإمام محمد بن إسماعيل «اليواقيت في المواقيت»، وتحقيقاته وتعقباته وتخريجاته للأحاديث؛ فوجدت الكتاب فيما الناس أشد حاجة إلى إخراج هذا الكتاب، فقد تهاون كثير من الناس بمواقيت الصلاة لا سيما أصحاب هذه الشجرة الأثيمة وهي شجرة القات التي أفسدت اقتصاد اليمنيين، وضيعت أوقات كثير منهم، بل ضيعت عقول بعضهم فأصبحوا مجانين.

أولئك المتلاعبون بمواقيت الصلاة فهم على استمرار على جمع التقديم أو جمع التأخير أو إخراج الصلاة عن وقتها، وصدق عليهم قول ربنا عز وجل: ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا ﴾ [مريم: ٥٩].

فيا أيها المتلاعبون بأوقات الصلوات فقد أصبحتم سخرية حتى

للعوام، يقول أحدهم: لو كانت الصلاة كما يفعل هؤلاء لكان في اليوم والليلة ثلاث صلوات فقط.

وقد نزل جبريل وعلَّم النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم الصلوات في خمسة أوقات.

أفِّ لقوم يؤثرون شهواتهم على رضا اللَّه عز وجل، ولو رأيتهم وهم يقضمون القات لقلت: هؤلاء قطيع من المعز.

ولقد أحسن من قال:

إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر فإذا ما أكلت أمة فاعذروهم إنما هم بقر

نسأل الله أن يهدي قومنا لإزالة هذه الشجرة الأثيمة واستعمالهم أراضيهم فيما ينفعهم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ها من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأتي إنسان أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له»، أو بهذا المعنى.

أما تحقيق وتخريج أخينا أبي عبد الله تركي - حفظه الله - فأمر يَسَرُّ القراء، وتعجبني تعقباته على المؤلف - رحمه الله - فيعلم الله - أنه يقرأ البحث فأقول في نفسي: كلام الأمير - رحمه الله - يحتاج إلى تعقب، فأجد أخانا تركيًّا - حفظه الله - قد تعقب عليه في آخر البحث.

ولقد أتى - حفظه الله - في تخريجاته بفوائد تُشدُّ إليها الرحال.

أسأل الله أن يوفقه للاستمرار على طلب العلم، وأن يُعيذنا وإياه من فتنة المحيا والممات، إنه على كل شيء قدير.

وكتب أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي عفا الله عنه

# مقدمة المحقق

إن الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرباك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

وبعد: فلمًا كانت الصلاة ثاني أركان الإسلام وجب الاهتمام بها والمحافظة على أدائها في أوقاتها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، أي: مفروضًا وكتابًا واجبًا موجبًا، هذه عبارات السلف رضوان الله عليهم. انظر «تفسير ابن جرير» (١٦٧/٩)، ورسالة «مواقيت الصلاة» للشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي – حفظه الله – (ص٢-٩). وهو مرغب في أدائها في أوقاتها كما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله».

وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها – أو يميتون الصلاة عن وقتها؟»، قال: قلت فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة».

فجعل تأخيرها موتها، فأوقات الصلاة معلومة مفروضة كما ستقرأ الأدلة في هذا الكتاب، فلأهمية هذا الموضوع قمت بتحقيق وتخريج رسالة الإمام الصنعاني - رحمه الله - المسماة «اليواقيت في المواقيت»، وهي مخطوطة أهداها إليَّ الأخ الفاضل أبو الحسن عادل بن محمد العيزري - حفظه الله - وقد ذكرها الإمام الصنعاني في «سبل السلام» في موضعين: الأول ( ١٨٦١ و ١٨١) في أوقات الصلاة، والثاني ( ١٨٧/٢) في الكلام على حديث معاذ في الجمع في غزوة تبوك. وهي تتكون من (٣٦) صفحة.

هذا، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذنا من فتنة المحيا والممات، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويغفر لوالدينا وللمسلمين، وأقول: رحم الله امرأً أهدى إليَّ أخطائي قبل نشرها حتى نتداركها بإذن الله.

فإن تجد عيبًا فسد الخللا فجلٌ من لا عيب فيه وعلا وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## كلمــة شكـــر

أشكر ربي عزَّ وجلَّ، على ما مَنَّ به، فله الحمد والمُنَّة: تاللَّه لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقما ولا صلينا

وأشكر الوالد المحدث الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي أبا عبد الرحمن ناصر السنة المحمديَّة وقامع البدعة والحزبيَّة، لفضله الكبير علينا، ولولا الله تبارك وتعالى ثم هذا الشيخ الجليل لكنا في ظلمات التشيع نتخبط، فجزاه الله عنا وعن اليمن، بل عن البلاد الإسلامية خير الجزاء.

وأشكر والدي الشيخ: عبد الله بن علي مقود الوادعي - رحمه الله - فقد قام بتربيتنا على طلب العلم النافع وشجعنا على ذلك، وبذل الأموال والجهود في تسهيل العقبات في طريقنا، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير ما جزى أبًا عن ولده، وجعله في الفردوس الأعلى بمنه وكرمه، توفي - رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء (٥١/رمضان/١٤٥ه)، ففجعنا بموته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقول كما قال البخاري في الدارمي عندما بلغه موته:

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبًا لك أفجع

وأشكر الأخ حسين بن محمد مناع الوادعي، وكل من ساعد على إخراج هذه الرسالة.

وكتب الفقير إلى مولاه:

أبو عبد الله تركي بن عبد الله بن علي مقود الوادعي اليمن - صعدة - دار الحديث بدماج (ص.ب: ٩٠٠٧٠).

# بستم الله الرحمن الرحميم الرحميم الرحميم « قال الإمام الصنعاني رحمه الله :

حمدًا لمن جعل الصلاة كتابًا موقوتًا (١) معلومًا محدودًا، وقال : ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لَدُلُوكُ (٢) الشَّمَسُ إلى غسق (٢) الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وصلاته وسلامه على رسوله الذي قام بها طرفي النهار وزلفًا من الليل، وعلى آله المتبعين نهجه من غير عدول عنه ولا ميل.

وبعد: فإن هذه اليواقيت نظمت لتحقيق المواقيت، مستوفاة فيها الأدلة، التي تجاذبت الاستدلال بها أنظار العلماء الأجلة، ومن الله نستمد الهداية، ونطلب الإعانة في كل بداية ونهاية.

\* فنقول: خرَّج أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم، وابن حبان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جبريل عليه السلام، فقال: قم فصلٌ، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلّه، فصلى

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ .. إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ [النساء: ۱۰۳].

<sup>(</sup>۲) وسيأتي معنى دلوك وغسق.

/ العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى، الظهر حين صا رظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله، فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه العمر المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حمين أسفر جدًا فقال: قم فصل الفجر، ثم قال: ها بين هذين وقت (٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد (٣٠/٣) من طريق يحيى بن آدم ، والنسائي في «الصغرى» (٣/١) رقم ٢٦٥) من طريق سويد بن نصر ، والترمذي في «سننه» (٢٨١/١) رقم (١٥٠) من طريق أحمد بن محمد بن موسى، والدارقطني (٢٥٦/١) من طريق الحسن بن عيسى النيسابوري ، وابن حبان في «صحيحه» (٤/٥٣) رقم (١٤٧٢) من طريق حبان بن موسى، والحاكم في «مستدركه» (١٩٦٠١٩) من طريق عبدان بن موسى، والحاكم في «مستدركه» (١٩٦٠١٩٥) من طريق عبدان بن عثمان ، كلهم عن عبد الله بن المبارك عن الحسين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: حدثني وهب بن كيسان ثنا جابر بن عبد الله ...

■ قلت: وهذا إسناد صحيح.

النسائي، وذكره ابن أبي حاتم في «الثقات»، وقال الحاكم بعد ذكر النسائي، وذكره ابن أبي حاتم في «الثقات»، وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر، وقد روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال وغيره، وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن أبي محمد ابن يحيى العقيدي أخبرني أبي عن جدي حدثنا موسى بن عبد الله بن الحسن حدثني أبي وغير واحد من أهل بيتنا، قالوا: كان الحسين بن علي ابن الحسين أشبه ولد على بن الحسين به في التأله والتعبد. اه.

• قلت: ولكن هذا لا يكفي لتوثيق الرجل لو لم يأت توثيق مَنْ سبق ذكره. وقال الحافظ ابن حجر في (التهذيب): وأخرجا له حديثًا في إمامة جبريل. قلت: يعني: النسائي والترمذي لا البخاري ومسلم كما يتبادر إلى الذهن؛ لأنهما لم يخرجا له شيئًا كما قاله الحاكم آنفًا، وكما في «تهذيب الكمال» (٣٩٦/٦).

وللحديث علة غير قادحة أشار إليها ابن القطان بقوله: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا؛ لأن جابرًا لم يذكر مَنْ حدثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة ..). اه من «نصب الراية» (٢٢/١).

وقال الزيلعي: قال في «الإمام»: وهذا المرسل غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي، وقد اشتُهر أن مراسيل الصحابة مقبولة وجهالة عينهم غير ضارة. اه.

قلت: وللحديث طريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بنحوه.
 ستأتي.

قال البخاري: هو أصح شيء في الوقت (١٠).

وقال عبد الحق <sup>(٥)</sup>: يعني في إمامة جبريل <sup>(٦)</sup>.

وفني رواية النسائي: ثم أتاه حين امتد الفجر، وأصبح والنجوم

كان موصوفًا بالخير والصلاح والزهد والورع والتقلل من الدنيا، توفي رحمه الله في بجاية بعد محنة نالته من قبل الولاية، وكانت وفاته في أواخر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة للهجرة الموافقة للسنة الخامسة والثمانين ومائة بعد الألف للميلاد، له كتب منها: «الأحكام الكبرى»، «الأحكام الصغرى والوسطى»، «تلقين الوليد»، «الجامع الكبير» في نحو عشرين مجلدًا، «الجمع بين الصحيحين»، «الوافي في اللغة»، «الرقائق»، «الزهد»، «الغريب في لغة القرآن والحديث»، «المستصفى في الحديث»، «المعتل من الحديث»، «العاقبة في ذكر الموتى والآخرة»، مطبوع ومن مقدمة محققه (خضر) نقلت هذه الترجمة بتصرف، وللمشرجم له غير هذه المؤلفات فرحمه الله.

(٦) سيأتي اعتراض للمؤلف على كلام عبد الحق. والحق مع عبد الحق.

 <sup>(</sup>٤) نقله عنه الترمذي في « سننه » (٢٨٢/١) بلفظ: (أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي الأشبيلي المالكي، وقد عرف بابن الخراط، ولد سنة عشر وخمسمائة للهجرة الموافقة لسنة ست وعشرة ومائة وألف للميلاد، وكان فقيهًا حافظًا عالمًا بالحديث وعلله ورجاله، مشاركًا في اللغة والأدب، وقول الشعر، نزل بجاية من بلاد الجزائر زمن فتنة الأندلس، فبث فيها علمه، وصنف لتصانيف وولى الخطبة والصلاة بها.

بادية مشتبكة ، فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة (٧) .

وفي أخرى: فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء قدر الشراك، ثمّ صلى العصر حين كان الفيء مثل الشراك، وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع النجر، ثم صلى الغداة الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء الرجل مثليه، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء في ثلث الليل أو نصف الليل، ثم صلى الفجر فأسفر (^).

(٧) أخرجها النسائي (١/٥٥/١) رقم (٥١٣) بإسناد حسن، وقدامة بن شهاب صدوق، وحسَّنَهُ شيخنا: مقبل بن هادي الوادعي – حفظه الله – في كتابه (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم (٢١٥)، وأخرجه الدارقطني (١/٢٥)، ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى) (١/٢١).

ويستفاد من هذا الحديث تحديد قوله: (حتى أسفر) بأن النجوم بادية مشتبكة، والله أعلم.

(٨) أخرجها النسائي (٢٦١/١) رقم (٢٤٥)، وابن أبي شيبة (٣١٨/١) كلاهما من طريق زيد بن الحباب حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه ، قال : دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر فذكره ، غير أنه ذكر في «السنن» للنسائي : (.. ثم صلى من الغد) ثم صلى العصر .. (قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة) ، فما بين الأقواس زيادة من «السنن» لم يذكرها المؤلف هنا .

• قلت: والإسناد هذا ضعيف، فيه حسين بن بشير بن سلام المدني =

 وأخرج أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، عن ابن عباس واللفظ للترمذي: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ﴿ أُمُّنِي جَبِرِيلِ عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبريل عليه السلام فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء عليهم السلام من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين » ، هذا لفظ الترمذي <sup>(٩)</sup>.

لم يرو عنه سوى خارجة بن عبد الله ولم يوثقه معتبر فهو مجهول عين،
 وأما خارجة فهو صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (٣٣٣/١) رقم (٣٥٤)، وأبو داود (٢٧٤/١) رقم (٣٢٥)، (٣٩٣)، والترمذي (٢٧١/١)، وابن خزيمة (١٦٨/١) رقم (٣٢٥)، وابن الجارود (١٠٠/١) رقم (١٤٩)، والبيهقي (٢٦٦/١)، والدارقطني (٢٦٦/١)، والبغوي (٢٨/١) رقم (٣٤٨) عن عبد الرحمن بن

قال الحافظ ابن حجر: (في إسناده عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي ربيعة لكنه توبع عليه متابعة، قال ابن دقيق العيد (١٠):

الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي.

وأخرحه الدارقطني (٢٥٨/١) عن محمد بن عمرو كلاهما عن حكيم ابن حكيم .

وأخرجه عبد الرزاق (٣١/١) رقم (٢٠٢٩) من طريق عبد الله العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم.

وأخرجه الدارقطني (٢٥٨/١) من طريق عبيد اللَّه بن مقسم.

وأخرجه أيضًا (٢٥٨/١) من طريق زياد بن أبي زياد ؟ أربعتهم عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس .

#### الكلام على طرقه:

الأولى: طريق حكيم بن حكيم ولم يوثقه معتبر، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه، وقد رواه عنه اثنان: عبد الرحمن بن الحارث الزرقي، قال فيه أحمد: متروك، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه علي بن المديني، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال ابن سعد: ثقة، وقال العجلي: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في ابن سعد: ثقة، وقال العجلي: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من أهل العلم.

- قلت: والذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات جمعًا بين أقوالهم.
- (١٠) هو: أبو الفتح تقي الدين محمد بن أبي الحسن مجد الدين علي بن أبي العطايا وهب بن أبي السمح مطيع بن أبي الطاعة القشيري البهزي المنفلوطي القوصي الصعيدي المصري الشافعي والمالكي، وسبب تلقيبه -

هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العراقي (١١) (١٢).

• قلت: وعبد الرحمن المذكور قال الذهبي في حقه في ( المغني » : قال أحمد : متروك ، وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه ، وقال

"بدقیق العید أن تجد والده خرج فی یوم عید وعلیه طیلسان شدید البیاض فقال بعضهم: كأنه دقیق عید، فاشتهر بذلك وهو من ذریة بهز بن حكیم بن معاویة بن حیدة، فلذلك قیل له: البهزي، ولد یوم السبت (۱۵/شعبان/۱۲۵ه)، وتوفی یوم الجمعة (۱۱/صفر/۲۷۹)، وعمره سبع وسبعون منة، فرحمه الله رحمة واسعة. انظر ترجمته فی مقدمة كتابه «الاقتراح» للمحقق.

(١١) وقع في الأصل (.. بن العراقي)، وهو خطأ، الصواب: بن العربي، وهو أبو بكر بن العربي بالألف واللام محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأشبيلي المالكي يكنى بأبي بكر، كان مولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة ه، وكان أبوه فقيها من فقهاء أشبيلية ورؤسائها، توفي رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة هجرية منصرفه من مراكش وحمل ميتًا إلى مدينة فاس ودفن بها، انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه (أحكام القرآن).

وأما قولنا بالألف واللام فتحرزًا من ابن عربي الرجل الضال المضل صاحب كتاب «فصوص الحكم» انظر كلام الذهبي فيه في «الميزان» (٣/ ٢٥٩، ٦٠٠) فتنبه لهذا.

(١٢) انظر كلام الحافظ في (التلخيص الحبير» (١٧٣/١)، وزاد: (وصححه ابن عبد البر)، وهذه المتابعة تقدمت برقم (٩).

أبو حاتم: شيخ، وقال آخر: صدوق (١٣)، انتهي.

\* وأخرج مالك، والنسائي، والترمذي. واللفظ له، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها مين تصفر الشمس، العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين يطلع الشجر، وإن آخر وقتها حين يطلع الشمس (١٤٠).

 <sup>(</sup>١٣) وعبد الرحمن بن الحارث الزرقي تقدم الكلام عليه برقم (٩).
 وفي الأصل: وقال أبو حاتم: شيخ، وقال: .. صدوق، فنظرنا في «المغني» (٣٤،٥٣٣/١) للذهبي فإذا هو آخر.

<sup>(</sup>١٤) لم أجده في «موطأ مالك»، وأخرجه الترمذي (٢٨٣/١) رقم (١٥١)، وأحمد (٢٦٢/١) (بتحقيق أحمد شاكر)، والدارقطني (٢٦٢/١)، وأبن حزم في (المحلى» (٦٦٨/٣) مسألة والطحاوي (١٤٩/١)، وأبن حزم في (المحلى» (٣٣٥) مسألة (٣٣٥)، والبيهقي (٣٧٦/١) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وعند بعضهم مختصرًا وعد البعض مطولًا. وهذا إسناد ظاهره الصحة لكنه معل، أعله البخاري كما روى ذلك عنه الترمذي قال: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد عن محدة

ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. اه. انظر «السنن». وأعله أبو حاتم كما في «العلل» لولده (١٠١/١) رقم (٢٧٣) قال: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فصيل بن غزوان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة فذكر الحديث.

قال أبي : هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن مجاهد قوله . اه .

وأعله الدارقطني كما في «سننه» (٢٦٢/١) قال بعد أن ذكر الحديث: هذا لا يصح مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا. اه.

وأعله يحيى بن معين، ففي «سنن البيهقي» (٣٧٦/١) أن يحيى بن معين يُضَعِف حديث محمد بن فضيل .. وقال : إنما يروى عن الأعمش عن عن مجاهد، وقال في موضع آخر من «التاريخ» : حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إن للصلاة أولاً وآخرًا»، رواه الناس عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً . اه .

فعلمنا مما تقدم من كلام البخاري وأبي حاتم والدارقطني وابن معين أن الحديث لا يصح مسندًا وأنه معل.

وهؤلاء هم أئمة علم العلل والرجال إلا أن هنا من خالف هؤلاء كابن رحزم، فقد قال: لم يخف علينا من تعلل حديث أبي هريرة بأن محمد ابن فضيل أخطأ فيه وإنما هو موقوف على مجاهد، وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف، انظر «المحلى» (١٦٨/٣).

.

ووافقه أحمد شاكر كما في تعليقه على «المحلى» فقال: والحق ما قال ابن
 حزم رحمه الله والحديث صحيح.

وقال في تخريجه لـ «مسند الإمام أحمد» (٢١٧٢/١٢) بعد أن ذكر من أعل الحديث؛ وكل هذا تُحكَّم لا دليل عليه لم يذكروا شيئًا أكثر من أعل الحديث؛ وكل هذا تُحكَّم لا دليل عليه لم يذكروا شيئًا أكثر من أن آخرين رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا ومن أبي صالح عن أبي هريرة أيتنع أن يسمعه الأعمش عن مجاهد مرسلًا ومن أبي صالح عن أبي هريرة مسنبدًا؟ فالذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلًا لها أصلًا. اه.

قلت: وحجة ابن حزم وأحمد شاكر تتلخص في قوله - أي: ابن
 حزم - : ولا يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف - يعني : أن الإسناد
 زيادة ثقة فَتُقبَل .

وهذا المذهب نقله ابن الوزير في «تنقيح الأنظار» عن أكثر علماء الأصول، قال زين الدين: وهو الصحيح. كما صححه الخطيب، قال ابن الصلاح: وهو الصحيح في الفقه وأصوله اه. قال البقاعي معلقًا: إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحُدَّاق من المحدثين في هذه المسألة نظر لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد وإنما يدرون ذلك على القرائن. اه من «توضيح الأفكار» (٣٤٠،٣٣٩/١).

قال الصنعاني: ويأتي ما يفيد هذا في كلام الحافظ ابن حجر وعنه أخذ البقاعي فإنه شيخه ... اه .

وفي هذه المسألة أربعة أقوال ذكرها الصنعاني في «توضيح الأفكار»، والمختار ما ذكره البقاعي، وشيخه الحافظ ابن حجر، وابن دقيق العيد، والحافظ العلائي وغيرهم كابن رجب الحنبلي، انظر «توضيح الأفكار» =

= (۳۹۹/۱)، و «شرح علل الترمذي » لابن رجب (۳۳۹-۱۲۰)، و «شرح علل الترمذي » لابن رجب (۳۳۹-۱۲۰)، و « الإلزامات والتتبع » فهناك فصل زيادة الثقة لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي (ص۱۳-۲۰).

وأما ما استدل به من قول البخاري: (زيادة الثقة مقبولة) فهو ليس بصحيح؛ لأنه قالها في حديث: « لا نكاح إلا بولي» لا مطلقًا، ويؤيد ذاك عمله في « صحيحه » كما قال الحافظ كما في « توضيح الأفكار » (٣٤٢،٣٤١/١).

فعلم مما سبق أنه ليس للعلماء قاعدة مطردة ، وأعني بالعلماء: العلماء المتقدمين ، وأما في هذه الأعصار فالعمل في ذلك يكون على الترجيح والمرجحات ، وقد ذكرها الإمام العراقي في « التقييد والإيضاح » وأوصلها إلى قرابة خمسين مرجحًا ، وكذلك أين يقع ابن حزم وأحمد شاكر من البخاري ، والدارقطني ، وابن معين ، وأبي حاتم وهم جبال الحفظ ؟! فأبن الشريا وأين الشرى وأيت معاوية من علي فأبن الشريا وأين الشرى

فهما لا يقويان على معارضة هؤلاء ، وقد خالف محمد بن فضيل ثلاثة : الأولى: أبو إسحاق الفزاري: أخرج روايته الترمذي (٢٨٤/١) قال : ثنا هناد ثنا أبو أسامة عنه عن الأعمش عن مجاهد قوله ، وأشار إلى روايته البيهةي (٢/٦/١) ، وأبو إسحاق : ثقة حافظ له تصانيف . قاله الحافظ في ١٥ التقريب » .

الثاني: أبو زبيد: عبثر بن القاسم: أخرج روايته الدارقطني (٢٦٢/١) ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور أخبرني أبو زبيد عن الأعمش به.

الثالث: زائدة بن قدامة: أخرج روايته الدارقطني (٢٦٢/١)، والبيهقي الثالث: زائدة: ثقة ثبت صاحب سنة. قاله احافظ في ( التقريب ». =

\* وأخرج أبو داود ، والنسائي ، ومسلم واللفظ له ، عن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيعًا ، قال : وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ، قال : ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول : قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ، ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب المشفق ، ثم أخر الفجر من الحد حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت تطلع ، ثم أخر الظهر حتى كان قريتا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل منها والقائل من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل

فالحق أن الحديث معل كما قاله الأئمة الأعلام السالف ذكرهم، وقد ذكره شيخنا مقبل بن هادي في كتابه «أحاديث معلة ظاهرها الصحة»، وجاء عن أبي هريرة بنحوه من طريق أخرى، فأخرج النسائي (١/ ٢٤٩)، والدارقطني (١/ ٢٦١)، والحاكم (١/٤٩١)، والبيهقي (١/ ٣٦٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٥٤١) من طريق محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم»، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس ... وقال: وصلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل وجعل المغرب وقتًا واحدًا»، هذا لفظ النسائي، وليس في الحديث «إن الصلاة أولًا وآخرًا»، فذكر الحديث.

<sup>•</sup> قلت: هذا إسناده حسن ، محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث .

يقول: قد: احْمَرَّت الشمس، ثم أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق.

وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل وقال: « الوقت بين هذين الوقتين».

وفي لفظ لأبي داود: فأقام الفجر والرجل لا يعرف وجه صاحبه وأن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد اصْفَرّت الشمس، ثم قال في آخره: رواه بعضهم فقال: ثم صلى العشاء إلى شطر الليل (١٥٠).

\* وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي من حديث بريدة: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقت

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلم (٢٩/١)، والنسائي في « المجتبى» (٢٦١/١ رقم ٢٦٥)، وأبو داود في « سننه» (٢٧٩/١ رقم ٣٩٥)، والدارقطني (٢٦٣/١) من طريق أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعنده: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، وعند أبي داود: فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف من إلى جنبه. الرجل لا يعرف من إلى جنبه. وقال بعضهم: إلى ثلث الليل، والبعض: إلى شطره، ولا تعارض في وقت العشاء فقد ثبت الثلث والنصف كما سيأتي.

الصلاة ، فقال له : « صلَّ معنا هذين اليومين » ، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، وفي اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وأنعم أن يبرد بها ، فصلى العصر والشمس مرتفعة ، أحرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل ، قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة ؟ » فقال السائل : أنا يا رسول الله ، فقال : « وقت وقت صلاتكم بين ما رأيتم » (١٦) .

\* وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، واللفظ لمسلم، عن ابن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الأفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مسلم (٢٨/١ رقم ٢٥٢)، والنسائي (٢٥٨/١ رقم ٢٥٥)، والترمذي (٢١٩/١ رقم ٢٥٢)، وابن ماجه (٢١٩/١ رقم ٢٦٢)، والترمذي وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٦/١ رقم ٣٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٨/١) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه فذكره وفيه: «العشاء ثلث الليل».

### الأوسَط، ووقت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس » (٧٠).

\* وأخرج أبو داود، والنسائي، والبخاري، ومسلم، واللفظ لهما، عن أبي المنهال قال: دخلت أنا وأبي على أبي (\*) برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة ؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف المرء جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة (١٥) (١٩).

<sup>(</sup>۱۷) أخرج مسلم (۲۷/۱ رقم ۲۱۲)، وأبو داود (۲۸۰/۱ رقم ۳۹٦)، والنسائي (۲۸۰/۱ رقم ۲۲۰) من طريق قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ... الحديث، وفيه: «العشاء إلى نصف الليل، والمغرب إلى أن يسقط الشفق» وفيه «ها لم يسقط ثور الشفق»، وهذا الحديث يصف آخر الأوقات.

 <sup>(</sup>ه) في المخطوطة: « ابن برزة » والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه البخاري (۲۲/۲ رقم ٤١٥)، ومسلم (۲۷/۱ رقم ٣٤٧)، وأبو داود (۲۸۱/۱ رقم ٣٩٨)، والنسائي (۲/۱ ۲۲)، وابن ِماجة ( ۱/ ۲۲۱ رقم ۲۷۲) من حديث أبي برزة رضي اللَّه عنه.

<sup>(</sup>١٩) \_وأيضًا حديث جابر قال: كان النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء =

وهذه الأحاديث: هي المعينة للأوقات التي أجملتها تلك الأحاديث بان من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله، وقد ورد عن السلف في ذلك كثير: منها كتاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه (٢٠٠)، إلى أمرائه أما بعد: فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في غضو من النهار حين يسار فيها فرسخان،

فكن أيها القارئ على حذر من تعليقاته ، ما أريد إلا نصيحتك ، وعليك بفضائل هذا الإمام من كتب أهل السنة والجماعة كفضائل الصحابة من «صحيح البخاري» ، وكذا من «صحيح مسلم» ، وغيرهما . والله أعلم .

احيانًا وأحيانًا ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر ، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس ، أخرجه البخاري (٢/١٤ رقم ٥٦٠) ، والنسائي (٢/٤/١ رقم ٥٢٠) عنه ، وسيأتي برقم (١٠٣) .

<sup>(</sup>٢٠) أصبحت هذه الكلمة شعارًا للشيعة، والأحسن أن يقال فيه ما يقال لإخوانه الصحابة: رضي الله عنهم أجمعين، وليس هذا تنقصًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن له منزلة عظيمة في قلوب المسلمين، وفضائله رضي الله عنه كثيرة، جمعها الإمام النسائي في كتاب «خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه»، ووالله ما شوه سمعته أحد مثل الشيعة الذين بالغوا فيه، ولقد جمع ابن عساكر ترجمة للإمام علي بن أبي طالب رجسه المدعو (الشيخ محمد باقر » ذاك الرافضي بتعليقاته التي لا يراقب الله في إطلاقها، فقد تكلم في أبي بكر الصديق فما بالك باقي الصحابة؟! وما بالك بعلماء الأمة؟!

وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلوا بهم العشاء الآخر حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، ذكره في «النهج» (٢١).

ومن ذلك كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة ... إلى أن قال: صلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن

(٢١) ِ انظر «نهج البلاغة» (٨٢/٣).

وهذا الكتاب منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مكذوب عليه كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في «الميزان» (٣/ المعنى المحسيني المرتضى، قال: وهو المنهم بوضع كتاب «نهج البلاغة» وله مشاركة قوية في العلوم، ومَنْ طالع «نهج البلاغة» وله مشاركة قوية المي المؤمنين علي بن أبي طالع «نهج البلاغة» جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففيه السب الصراح والحطَّ على السيدين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنقس القرشيين الصحابة، وبنقس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل.

وقال في «السير» (١٩/١٧): وهو جامع كتاب «نهج البلاغة» المنسوبة ألفاظه إلى الإمام على رضي الله عنه، ولا أسانيد لذلك وبعضها باطل وفيه حق ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق بها ولكن أين المُنْصِف؟ وقيل: بل جمع أخيه الشريف الرضى. اه.

فبهذا تعرف أن الكتاب لا يثبت إلى الإمام علي رضي الله عنه وكم ـ كذب عليه! يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، والصبح والنجوم بادية مشتبكةً. أخرجه مالك (٢٢). وفي الباب عن السلف

(٢٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص٧) كتاب وقوت الصلاة عن نافع أن عمر كتب إلى عماله ... فذكره .

قلت: ورجاله ثقات معروفون بالضبط والعدالة إلا أنه منقطع فرواية نافع عن عمر منقطع اه نافع عن عمر مرسلة، قال أبو محمد المنذري: نافع عن عمر منقطع اه من «مختصر السنن»، وانظر «جامع التحصيل» (ص٢٩٠)، وروى مالك في «موطئه» (ص٨ الحديث السابع من كتاب وقوت الصلاة) عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي مومى: أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها الصفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخّر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها سورتين طويلتين من المقصل.

قلت: وهذا إسناد صحيح منصل

وقد روى أيضًا (ص ٨) عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي مومى: أن صلِّ العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلَّ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخَّرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.

قلت: وهذا إسناد منقطع، عروة بن الزبير بن العوام لم يسمع من عمر ابن الخطاب، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة. انظر «جامع التحصيل» (ص٢٣٦)، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/٥): ... إن عمر كتب =

غير ذلك، وهذه عمدة الأدلة.

ولنفسر أولًا ما يحتاج إلى التفسير من الألفاظ، فقوله: زالت الشمس: مالت عن كبد السماء (٢٢)، ومثله تدحض (٢٤)، وقوله: وجبت الشمس: غابت (٢٥)، وقوله: الشفق في «النهاية» هو من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي (٢٦)، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة

قوله: مشتبكة: أي ظهرت واختلط بعضها ببعض ما ظهر منها، قاله ابن الأثير في «النهاية»، والله أعلم.

قوله: من المفصل: أي من أول سورة «ق» على الصحيح، قاله الحافظ ابن كثير، وقيل: من «الحجرات». انظر «تفسير ابن كثير» سورة «ق».

إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر حين تزيغ الشمس، وهو حديث متصل ثابت عن عمر، رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وقد لقي عمر وعثمان، والحديث المذكور فيه عن عمر إلى عماله: أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعًا. منقطع رواه مالك عن نافع عن عمر، ونافع لم يلق عمر. اه.

<sup>(</sup>٣٣) انظر « مختار الصحاح » (ص٣٠٠)، والمغني » لابن قدامة (٣٧٢/١)، و المجموع » للنووي (٢٨/٣).

<sup>(</sup>٢٤) انظر «تاج العروس» (١/١٠).

<sup>(</sup>٥٧) انظر «النهاية» لابن الأثير (٤٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢٦) الإمام المجدد: محمد بن إدريس الشافعي، ترجمه ابن أبي حاتم في مؤلف مستقل وكذا البيهقي رحمهم الله تعالى .

المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة (٢٧).

وفي «القاموس»: الشفق الحمرة في الأفق إثر الغروب إلى العشاء الآخرة، أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة (٢٨).

- (۲۷) الإمام الفقيه: النعمان بن ثابت فقيه متبحر فيه إلا أن العلماء ضعفوه كالدارقطني وغيره، وانظر ما كتبه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه «السنة » عن أبى حنيفة، والحق أحق أن يتبع، والحمد لله.
- (۲۸) اختلفوا في معنى الشفق. وللنووي رحمه الله تعالى كلام طيب في كتابه المجموع» (٤٤/٣) فدونكه. قال: واختلفوا في الشفق فمذهبا أنه الحمرة ونقله صاحب «التهذيب» عن أكثر أهل العلم، ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس رضي الله عنهم، ومكحول، وسفيان الثوري، ورواه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس بثابت مرفوعًا. وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو قول أبي ثور، وداود. وقال أبو حنيفة، وزفر، والمزني: هو البياض، وروي ذلك عن معاذ بن جبل، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، واختاره ابن المنذر، قال: وروي عن ابن عباس روايتان.

واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقباس لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق: الحمرة، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم، ويدل عليه أيضًا نقل أئمة اللغة، قال الأزهري: الشفق عند العرب الحمرة، وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وقال ابن فارس في «المجمل»: قال الخليل: الشفق: الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وقال ابن دريد أيضًا: الشفق: الحمرة، ذكر –

قوله: برق الفجر: أي: طلع (٢٩).

قوله: أسفر: أي: أضاء وأشرق <sup>(٣٠)</sup>.

قوله: الشراك: مثل كتاب هو ما يراد به سير النعل قاله «القاموس» (٢١).

قوله: الأفق: هو الناحية، فالمراد من قوله: غاب الأفق، أي: شفقه ونوره (<sup>٣٢)</sup>.

قوله: فأبرد بالظهر وأنعم أن يبرد بها في النهار، أي: أطال وأخر الصلاة (٣٣).

قوله: والشمس حية، أي: مرتفعة عن المغرب لم يتغير لونها، مقاربة الأفق (٣٤).

ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا. قال الزبيدي في «مختصر العين»:
الشفق: الحمرة بعد غروب الشمس، وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء
الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب العتمة، ثم ذكر قول الحليل
والفراء ولم يذكر غير هذا. فهذا كلام أئمة اللغة وبالله التوفيق. اه.

<sup>(</sup>٢٩) انظر «القاموس» (٣١٠/٣)، و«مختار الصحاح» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣٠) انظر «مختار الصحاح» (ص٣٠١)، و«القاموس» (ج٢/٢).

<sup>(</sup>٣١) (ص٥٠) من الجزء الثالث.

<sup>(</sup>٣٢) «القاموس» (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣٣) انظر «المجموع».

<sup>(</sup>٣٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١٧/٥- ١٢٠).

إذا عرفت هذا وأن هذه الآثار الرسولية هي الواردة في تعيين الأوقات؛ علمت أنها أفادت أن لكلٌ من أوقات الصلوات الحمس وقتًا محدودًا معلومًا له بداية ونهاية وأول وآخر كما أفاده بهذا اللفظ حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن للصلاة أولًا وآخرًا».

فإن مراده لوقتها لا لذاتها، لأن ذلك معلوم، ولأن السياق فيه مناد على ذلك.

#### وقت الظهر (٣٦)

فأول وقت الظهر: الزوال كما أفادته بهذا اللفظ الأحاديث ولا يضر اختلاف لفظها فحين تزول كحين زالت، لأن الكل عبارة عن تحقيق ميلها (٣٧).

<sup>(</sup>٣٥) الحديث معل تقدم برقم (١٤)، ويستدل لما قاله المؤلف رحمه الله بأدلة: كحديث جابر وابن عباس تقدما برقم (٣، ٩). وحديث أبي موسى تقدم برقم (١٦)، ففي هذه الأحاديث تقدم برقم (١٦)، ففي هذه الأحاديث يذكر لكل صلاة وقتين أولًا وآخرًا إلا حديث جابر وابن عباس ففيهما: رصلى المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه)، وستمر بك في وقت كل صلاة على حدة مفصلة.

<sup>(</sup>٣٦) زدنه توضيځا.

<sup>(</sup>۳۷) و کحدیث جابر بن سمرة : أخرحه مسلم (۱۲۰/۵) « نووي » ، وأبو داود (۱٦٤/۱) رقم (٤٠٣) ، وابن ماجه (۲۲۱/۱) رقم (٦٧٣) من حدیث =

واختصت رواية ابن عباس (٣٨) وإحدى روايتي جابر (٣٩) بقوله: وكان الفيء مثل الشراك، وذلك بيان لتحقيق الزوال، فإنه لا يتحقق ميل الشمس إلا بميل ظلها وأقل ما يقدر به ذلك هو مقدار سير الشراك وذلك نحو الأصبعين (٤٠).

جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى
 آله وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس.

قال النووي: .. دَخَضَت: هو بفتح الدان والحاء أي: زالت. وتقدم في حديث بريدة: (فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر ..) الحديث.

وفي حديث أبي موسى المتقدم: (فأقام الظهر حين زالت الشمس...).
وفي حديث ابن عمر المتقدم: (وقت الظهر اذا زالت الشمس...)،
وفي حديث أبي برزة المتقدم: (كان يصلي الهجير التي تدعونها
الأولى حين تدحض الشمس..)، وغيرها من الأحاديث، وقد نقل
النووي في «المجموع» (٢٤/٣) إجماع الأمة على أن أول الظهر الروال.
وقال الشوكاني: ولا خلاف في ذلك يعتد به كما في «نيل الأوطار»
وقال الشوكاني: ولا خلاف في ذلك يعتد به كما في «نيل الأوطار»
على أن وقت الظهر زوال الشمس. اه.

وقال الحافظ في « الفتح » (٢١/٢) : وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع .

- (۳۸) تقدمت برقم (۹).
- (٣٩) تقدمت برقم (٨).
- (٤٠) قلت: ولا تعارض بينه وبين ما تقدم ، والجمع ما ذكره المؤلف هنا وأيضًا قال النووي في « المجموع» (٣٤/٣): والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر ، فإن ذلك يتقدم على ما يطهر ، ولكن لا اعتبار بذلك ، --

وقال بعض الناظرين: إنه سير مستطيل على ظاهر الكف إلى الأصابع وسير آخر مستطيل من أسفل العقب يعقدان وسط الكف قدر الشبر. انتهى.

وظني أن الأول أقرب لما ثبت من أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة ثم يعودون وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه الحاكم من حديث الزبير (٤١).

قلت: في إسناده مسلم بن جندب الهذلي: مجهول الحال وكان مؤدبًا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل.

وعلى الفرض أن الحديث ثبت كما قال المؤلف فليس فيه دلالة ؛ لأنه في صلاة الجمعة ، وقد جاء عن أحمد وغيره أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال فيكون هذا خاصًا بالجمعة ، ولنلخص هنا وقت الجمعة للفائدة ولأنه داخل في أوقات الصلاة ، فأقول وبالله التوفيق : اختلف العلماء في أول وقت الجمعة ، فذهب أحمد إلى أنه من قبل الزوال ، ونقل عن ابن عباس ، وعطاء ، وإسحاق ، وروي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، ومعاوية ، رضي الله عنهم . انظر «المجموع» (١٩٨٨) للووي ، و «فتح الباري» (١٩٨٧/٢) ، واستدل أهل هذا القول بأدلة : المدوي ، و «فتح الباري» (٢٩٨٧/٢) ، واستدل أهل هذا القول بأدلة :

وإنما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا ..اه.

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢٩١/١) عن الزبير بن العوام قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.. الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي.

مسلم (١٤٧/٦) « نووي ! .

٢- حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري ومسلم (١٤٨/٦) « نووي ».

٣- حديث سهل بن سعد قال: ما كما نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم (١٤٨/٦) «نووي».

وأما البخاري فليس عنده: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

2- حديث ابن سيدان انظره في «الفتح» (٣٨٧/٢)، وخالفهم الجمهور فقالوا: يدخل وقتها بعد الزوال. انظر «المجموع» (٣٨٠/٤)، و «شرح مسلم» (١٤٨/٦) كلاهما للنووي، وبَوَّبَ البخاري في «صحيحه» (٣٨٦/٢) كلاهما للنووي، وبَوَّبَ البخاري في «صحيحه» (٣٨٦/٢) فنح») باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. واستدلوا بأدلة: حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري.

٢- حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. رواه مسلم (١٤٨/٦) « نووي ».

ونقل النووي عن الشافعي أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . قلت: وقوله: كل جمعة ، فيه نظر ؛ لأنه ثبت أنه قد صلى قبل لزوال كما يُفهم من حديث جابر المتقدم في مسلم ، وكذا غيره من الأحاديث التي تقدم ذكرها ، والأفضل أن يُقال: في الأغلب ، وانظر الآثار عن =

وفي لفظ: وكنا نبتدر الفيء وما يكون إلا قدر قدم أو قدمين، وقد ثبت في حديث أنس: كان يصلي الجمعة بعد الزوال، فيعود وليس للحيطان ظل يستظل به (٤٢).

الحلفاء في « فتح الباري » (٣٨٧/٢) في المسألة .

قلت: والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين الأدلة إذ إن كل حديث يفيد حكمًا وأمرًا وقع على عهده عليه الصلاة والسلام، فغاية ما فيه أنه فعل هذا وهذا بحسب الحال كما يشهد بهذا الكلام حديث أنس رضي الله عنه في «صحيح البخاري» رحمه الله رقم (٩٠٦) قال: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد البرد تكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة - يعنى الجمعة.

وقد أرشدني الأخ الفاضل الشيخ: أبو عبد الله عبد الله بن أحمد المرفدي – حفظه الله تعالى – إلى بحث لمحدث العصر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى – في رسالة بعنوان: «الأجوبة النافعة»، وقد تكلم الشيخ الألباني على هذه المسألة ورجَّح قول الإمام أحمد، وهو بحث جيد فانظره في (ص ٣٩ – ٤٦)، ومن أراد التوسع فعليه به (المجموع» جيد فانظره في (ص ٣٩ – ٤٦)، ومن أراد التوسع فعليه به (المجموع» (٣٥٦/٢)، و «المعني» (٣٥٦/٢)، و «المعني» (٣٥٦/٢)، و «المعني» (٣٥٦/٢)،

(٤٢) أخرجه البخاري (٣٨٦/٢) رقم (٩٠٤)، وأبو داود (٣٥٢/١) رقم (٤٢) أخرجه البخاري (٣٨٦/١) رقم (٥٠٣) نحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بللفظ: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ولم أره باللفظ الذي ذكره المؤلف إلا من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري رقم (٨٦١٤)، ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري رقم (٨٦٨)، وأحمد (٤٦/٤)، وأبو داود (١٠٨٥)، والنسائي (٣/٠٠١)،

وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبة ويقرأ في الخطبة أحيانًا سورة (ق) (٤٣).

## قال: ويقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين (٤٤)، أو

- وابن خزیمة (۱۸۳۹)، وابن حیان (۲۷۸٤) رقم (۱۰۱۱)، وابن ماجه
   رقم (۱۱۰۰)، والدارقطني (۱۸/۲)، والدارمي (۲۲۳۱) عنه.
- (٤٣) أخرجه مسلم (٩٥/٢) رقم (٨٧٢)، وأيو داود رقم (١١٠٣، ١١٠١) من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها وكانت أكبر منها. وأخرجه مسلم رقم (٨٧٣) من حديث أم هاشم بنت الحارث بن النعمان، وكذا أخرجه أبو داود، والنسائي (١٤١٢)، واللَّه أعلم.
- (٤٤) أخرجه مسلم (١٦١١) ( نووي ٤) وأبو داود (٣٧٤/٣) رقم (١١١١) ( عون ٤) والترمذي (٣/٤/٥) ، ورقم (١١١١) ( تحفة ٤) والن (١١١١) ( عون ٤) والترمذي (٣/٥١) ، وعبد الرزاق (٣/٥٠١) رقم ماجه (٣٥٥/١) رقم (٣١١١) ، وعبد الرزاق (٣/٥٣٠) رقم (٣٣١) عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: ﴿إذا جاءك المنافقون ﴾ [الممافقون: ١]، فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة ، فقال أبو هريرة : إني سمعت رسول الله صلى الله عيه وعلى آله وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة .

واللفظ لمسلم، وأخرج مسلم (١٦٧/٦) «نووي»، والنسائي (٣/ ١١١) رقم (١٤٢١) عن ابن عباس رفعه. وفيه: .. وكان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. واللفظ لمسلم.

وأخرج عبد الرزاق (٥٣٣٣/٣) من طريق معمر عن جابر بن يزيد -

## نحوهما (٥٤).

- الجعفي عن الحكم بن عتيبة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع بهاتين السورتين في يوم الجمعة، الجمعة، و: ﴿إذا جاءك المنافقون ﴾ ولم يذكر للحكم سماع من أبي هريرة ولا رواية، وقد روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم، قال المزي: لم يسمع من زيد. اه.
- قلت: فبستعنى بما تقدم ويتوقف في الترجيع بهما حتى نجد دليلاً.
   والله أعلم.
- (10) جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ وبـ ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ .

أخرج ذلك مسلم (١٦٧٦) «نووي»، والنسائي (١١٢/٣) رقم (١٤٢٤)، وأبو داود (٤٧٢/٣) من حديث النعمان بن بشير. وأخرج مسلم (١٦٧/٦) «نووي»، والنسائي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود (٣/ مسلم (٤٧٧٣)) عن النعمان بن بشير رفعه: كان يقرأ بالجمعة، و ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾.

• قلت: ولا خلاف بين هذه الأحاديث كما يقول شارح و سنن أبي داود » قال: (والسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بر سبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بر همل أتاك حديث الغاشية ﴾ . قال العراقي : والأفضل بهذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ، ثم المنافقين في الثانية ، كما نص عليه الشافعى فيما رواه عنه الربيع .

وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها، فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض؛ إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ (كان) مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة ..). اه. من «عون المعبود».

ولو كان لا يصلي إلا بعد مقدار الشبر لما خرجوا إلا والظل أوسع من القدمين، وكان له طول بلا مرية، وتقدير الظل بالإصبعين ونحوهما تقريب لا تحديد؛ لأنه ليس المراد إلا تحقيق الزوال، ووجدت في «النهاية» بعد رقم هذا ما لفظه: وكان الفيء مثل الشراك - وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها - وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس، لا يتبين إلا بأقل ما يرى من الظل، انتهى (٢٤٠).

وهو مؤكد ما ظنناه (<sup>٤٧)</sup>، وأما ما في كتاب علي عليه السلام وعمر من التقدير بمربض العنز بالذراع <sup>(٤٨)</sup>.

فالظاهر أن ذلك لأجل انتظار الجماعة وليس إعلامًا بأول الوقت، بل المراد أنه ينتظر لها إلى أن يتكامل الناس، ولذا قال علي رضي الله عنه: (فصلوا بالناس)، وعمر كتابه (٤٩) أيضًا إلى أمرائه

 <sup>(</sup>٤٦) انظر (النهاية) لابن الأثير (٤٦/٢) في كلمة (شرك»،
 و (المجموع) (٢٣/٣) للنووي، و شرح السنة للبغوي.

<sup>(</sup>٤٧) أي: أن المراد بالشراك سير يكون قدر الإصبعين، لا ما يكون قدر الشبر، وهذا واضح.

<sup>(</sup>٤٨) تقدم أنه لا يثبت عنهما، أما أثر عمر فتقدم برقم (٢٢)، وأما أثر علي ففي رقم (٢١) رضي الله عنهما، وقد صح عن عمر ما لا مخالفة فيه بلفظ: (أن صلَّ الظهر إذا زاخت الشمس ...) انظر رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٩٩) كذا في الأصل وهو غير مستقيم، ولعل الصواب (وكذا عمر في كتابه ...،، والله أعلم.

وذلك كانت عادة الأمراء الصلاة بالناس في ذلك العصر (°°)، ويحتمل أن الجهات غير مكة والمدينة يختلف عرضها فيختلف ظلها كما يقوله المنجمون (°°)، وأن زوالها لا يتحقق في تلك الجهات إلا

- (00) أخرج البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، والنسائي في «سننه) وأبو داود في «سننه» عن محمد بن عمرو بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: (كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابرًا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانا يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عَجُلَ، وإذا رآهم أبطتوا أخر ...) الحديث.
- (٥١) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه القيم « فتح الجيد» (ص٣٢٣): قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هيوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تلرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدَّعون أن لها تأثيرًا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله يه ولا يعلم الغيب سواه، قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوم للشباطين، وعلامات يُهتدَى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انظر « فتح الجيد » إذا أردت أوسع من هذا.

إلا أن المؤلف رحمه اللَّه أراد المباح من التنجيم ولم يرد المنهي عنه ؟ نبهنا

بتلك الزيادة وإن كان هذا - أعني: الاختلاف بالمكان - لا تدل عليه الآثار ولا التعليمات الرسولية وسيأتي إشارة ذلك إن شاء الله تعالى فهذا (٥٢) أول وقت الظهر (٥٢)، ويستطيل إلى مصير ظل

قال النووي في «المجموع» (٢٨/٣): قال أصحاب رحمهم الله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار، وعلامته زيادة الظل بعد تباهي نقصانه وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدًا، فكلما ارتفعت الشمس نقص، فإذا انتصف النهار وقف الظل، فإذا زالت عاد الظل إلى الزيادة فإذا أردت أن تعلم هل زالت، فانصب عصا أو غيرها في الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها، ثم راقبه، فإن نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل، ولا تزال تراقبه حتى يزيد، فمتى زاد علمت الزوال حينه.

قال أصحابنا: ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد، فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار، وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي قِصَر النهار.

ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب «المواقيت»: إن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الزوال ستة وعشرين يومًا قبل انتهاء الطول وستة =

إلى ذلك محدث الجزيرة شيخنا الوادعي حفظه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥٢) ` وقد تقدم أنه لم يخالف في ذلك من يعتد به.

<sup>(</sup>٥٣) أي: الزوال، ويعرف برجوع الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق وهذا في بعض البلدان، ويعرف أيضًا بزيادة الظل بعد تناهي قصره، انظر «المجموع» (٢٨/٣)، و«المغني» (٣٧٢/١).

الشيء مثله (٥٠) كما أفاده حديث التعليم عن جابر (٥٠)، وابن عباس (٢٥) في صفة اليوم الأول والثاني وكما أفاده حديث لابن عمرو إذا زالت الشمس وكان الرجل مثل طوله (٢٥)، وفي فُتيا ابن جرير (صلَّ الظهر إذا كان ظلك مثلك)، فإنهما في بيان مقداره ولا - .... (٥) لا مقدار أوله، وأما غيرها من الأحاديث فلم تفد تحديد انتهائه، فإن حديث أبي هريرة بلفظ: وآخره حين يدخل وقت العصر وأول العصر حين يدخل وقتها (٨٥) إلا أن الظاهر أن الإضافة للعهد وأنه إشارة إلى ما عهد في حديث التعليم والأصل في حديثه

وعشرين يومًا بعد انتهائه، وفي هذه الأيام متى لم يو للشخص ظل فإن الشمس لم تزل، فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت، وباقى أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها لغيرها، ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إنما لا يكون للإنسان فيءٌ بمكة عند الزوال في يوم واحد لا غير. والله أعلم. وانظر والأم، للشافعي (٧٢/١).

 <sup>(</sup>٥٤) وكذا حديث أبي هريرة عند النسائي (٥٠٢) وهو حسن، تقدم تخريجه
 والكلام عليه في آخر رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥٥) تقدم برقم (٣).

<sup>(</sup>٥٦) تقدم برقم (٩).

<sup>(</sup>۵۷) تقدم برقم (۱۷).

<sup>(\*)</sup> غير واضع في الأصل.

 <sup>(</sup>٥٨) ما صح بهذا اللفظ، بل الصحيح ما تقدم برقم (٥٦)، وانظر علة
 الحديث برقم (١٤) وفي آخر الكلام ذكرنا الصحيح.

التأخر لما سيأتي .

وحديث أبي موسى (٥٩) وبريدة (٢٠) ليس فيهما تحديد بالظل بل بارتفاع الشمس أي: بارتفاعها وبياضها وبقائها وظنها عائدة إلى ما عين في حديث التعليم من التحديد بالظل، وعلى هذا وقع الإجماع (٦١).

واختلف فيما بعد ذلك فقيل: لا وقت إلا ذلك، وقيل: بل يتصل بما بعده (٦٢) بوقت يتسع بصلاته لحديث ابن عباس بلفظ: وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس (٦٣)، ولحديث جابر بلفظ: (ثم صلى العصر حين كان

<sup>(</sup>٩٥) تقدم برقم (١٥) ولفظه: (... ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس). اه. وكان هذا في اليوم الثاني.

<sup>(</sup>جه) تقدم برقم (١٦) وفيه: (فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، "فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها) الحديث.

<sup>(</sup>٦١) انظر ونيل الأوطار، (٣٠٢/١)، وه المجموع، (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٦٢) قال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين، فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان وقت العصر. قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة ... اه من ( المجموع » (٢٥/٣) ، وقال عطاء وطاوس: إذا صار ظل للشيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦٣) حديث ابن عباس تقدم برقم (٩)، ووعدنا هنالك أننا سنتكلم على لفظة: (لوقت العصر بالأمس) فهذا موضع إنجاز الوعد.

فأقول: رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة وابن الجارود، والدارقطني =

الفيء مثل الشراك وظل الرجل) (٦٤) قالوا: فهذا نص صريح في ذلك وسائر الروايات ليس منها ما ينفي ذلك فيحمل على هذا المبين (٦٥)، قال الأولون: حديث ابن عباس مؤول ولابد ليوافق

وغيرهم من حديث سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث ... الحديث، ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه الترمذي (٢٧٨/١ رقم ١٤٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث فذكرها، قال أبو عيسى (الترمذي) بعد ذكر حديث جابر: (ولم يذكر فيه: لوقت العصر بالأمس).

قلت: فالثوري أرجح بكثير من ابن أبي الزناد، وابن أبي الزناد مختلف فيه، ولكس عبد الرحمن بن الحارث شيخهما ضعيف، والاختلاف زاده ضعفًا. والله تعالى أعلم، وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي موسى رفعه وفيه (قريب من وقت العصر).

(٦٤) تقدم برقم (٨) وهو ضعيف.

(٦٥) وأقوى ما يستدل به للقائلين بالاشتراك حديث جابر بلفظ: (وأتاه - أي: جبريل - حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العصر - ...)، وفي اليوم الثاني قال: (ثم أناه حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلى الظهر ...) الحديث تقدم برقم (٣) وهو في «الصحيح المسند» (٢١٥) لشيخنا حفظه الله تعالى، وقوله: (أتاه حين كان الظل مثل شخصه فصلى العصر)، وقوله: (ثم أناه حين كان ظل الرجل - مثل شخصه فصلى الظهر)، يفيد أن الصلاتين وقعتا في وقت واحد، وأما من قال: فرغ من الظهر حين كان الفيء مثل الرجل، وبدأ حين كان ظل الرجل فرغ من الظهر حين كان الفيء مثل الرجل، وبدأ حين كان ظل الرجل مثله فصلى العصر، فأين يذهب بالسياق السابق خصوصًا وأن الفاء تفيد -

الروايات فيقدر فيه: مستقبلًا لوقت العصر، ومراده أنه فرغ منها حين دخل وقت العصر وصار ظل الشيء مثله، وكذلك يؤول حديث جابر (٢٦)، قال النووي (٢٧٠): وارتضاه كثير من النظار، قال بعضهم: وهذا تأويل يتعين للجمع بين الأحاديث، إذ لو حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولًا؛ لأنه إذا ابتداها حين صار ظل الشيء مثله لا يعلم متى فرغ منها. انتهى.

وقال غيره: فيحمل على الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتعبير الراوي عن مقارب الشيء به ممكن على حذف مضاف في قوله: لوقت العصر أي: مستقبلًا ونحو ذلك وهذا أمر متعين، ولهذا عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمستحاضة، فقال: في آخر وقت الأولى وأول وقت الأخرى (٢٨٠). انتهى.

الترتیب والتعقیب کما في «شرح شذور الذهب» (ص ٤١٧) وغیرها؟
 فتأمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦٦) لا يصح لما تقدم.

<sup>(</sup>٦٧) انظر «المجموع» (٢٢/٢٣) له، وشرحه على مسلم (١١٠/٥).

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه أحمد (٤٢٩،٣٨١/٦)، وابن ماجه (١٩٩/١ رقم ٢٢٧) عن شريك بن عبد الله، وأخرجه أحمد (٢٩٩/٦)، وأبو داود (٦٩٩/١) عن شريك بن عبد الله، وأخرجه أحمد (٢٢١/١)، والدارقطني (٢١١/١ رقم ٢٢١)، والدارقطني (٢١٤/١)، والحاكم (٢٧٢/١) عن زهير بن محمد، وأخرجه الحاكم (١٧٢/١) عن عبد الله بن عمر الرقي ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة =

O وأقول: هذا التقدير متكلف ولا دليل عليه إن قدر: (مستقبلاً) في حديث جابر، وقول الأول يكون آخر الظهر مجهولاً؛ لأنه لا يعلم متى فرغ، يقال عليه: مقدار الصلاة معلوم والمراد أوسط صلاة، لا تطويل ولا تخفيف، وقد ثبت أنه صلى العصر حين صار ظل الشيء مثليه (٢٩) والمراد ابتدأ دخوله فيها، فقد صار آخر وقتها مجهولاً على ما ذكرتم فما هو قولكم هنالك؟

قلنا هنا: فكما سميتم ذلك آخرًا نسميه نحن هنا آخرًا، وقول القائل الآخر: فيحمل معنى حديث ابن عباس وجابر على أن الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها لا يخفى أن زيادة العصر من

قال ابن أبي حاتم في ٥ العلل ٥ (٥١/١ رقم ١٢٣): سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض فوهنه ولم يقو إسناده.

وقال الحافظ في ® بلوغ المرام ﴾ (ص١٥١): وحسنه البخاري ، قال المُعَلِّقُ على ﴿ بلوغ المرام ﴾ : قال الخطابي : قد ترك بعض العلماء القول بحديث حمنة ؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك . اه .

انظر 1 نيل الأوطار » (٢٧٢/١) فقد نقل جملة طيبة من كلام العلماء على هذا الحديث.

قلت : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مختلف فيه والراجع ضعفه .

ت بنت جحش به .

<sup>(</sup>٦٩) انظر رقم (٦، ٨).

طغيان القلم فإنه ليس الكلام في صلاته ، لا وقع في حديث يبين ذلك ، فإن الكلام هنا على الحديث الذي صلى فيه الصلوات أخر وقتها ... (\*) فصلاة العصر أول وقتها ولعله ذهب الوهم إلى الجمع بين الصلاتين ، وقوله : ولهذا عينه للمستحاضة لا دليل فيه بل إن آخر الوقت مصير ظل الشيء مثله ، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((ه في آخر وقت الأولى (() لا ينافي كونه بعده بمقدارها ، بل لو ادعى أنه أقرب إلى ارتضائه ووضوحه (() كان مفيدًا ، وقوله : وتعبير الراوي عن مقارب الشيء به ممكن فيقال : ما كل مكن يحمل عليه الكلام ، والأصل في عبارة الراوي خلاف ذلك ولا كل مقام قابل لتقدير المضاف بل يبقى على أصله ما لم تدع إليه ضرورة ، إن قلت : وهل ألجأ المانعين لذلك أو المتأولين للحديث إلا ضرورة التعارض الواجب إزالته من كلام الحكيم مهما أمكن .

قلت: لا شك أن الحامل هو توهم التعارض لكن من تأمل الألفاظ الواردة في ذلك تبين له انتفاؤه (٧١)، فإنها بلفظ: (حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس) (٧٢) حين صار

<sup>(\*)</sup> كلمة ليست واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل: ﴿ لما كما كان مفيدًا ﴾ ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧١) الأصل إبقاء النص على ظاهره حتى يأتي ما يصرفه إلى غيره فالأصل الأخذ بالظاهر، وأما من منع فليس له دليل بل هذا عمل سلف الأمة.

<sup>(</sup>٧٢) تقدم برقم (٦٣) وهي لفظة ضعيفة لا تصح.

الفيء مثل الشراك وظل الرجل  $^{(YY)}$  حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس  $^{(Y^2)}$  والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان  $^{(Y^2)}$ ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ما لم يحمر  $^{(Y^2)}$  وقت العصر  $^{(Y^2)}$  وقت العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله  $^{(Y^2)}$  إلخ هذه الألفاظ فيما ورد مرفوعًا، أو وصفًا وهي مسوقة لبيان ابتداء الدخول في الصلاة لا لبيان الانتهاء إلا الآخر  $^{(Y^2)}$ ، واللفظان الأولان صريحان  $^{(Y^2)}$ .

في أن ذلك الحين وهما نصان في معناهما، واللفظان الآخران لا بيان ولا تحديد للوقت منها وما بعدهما مثلهما فما الكل مما عدا الأولين إلا تقريب لا تحديد فهي محمولة على ما يينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم قوله: قريبًا من وقت العصر بالأمس هذا هو

<sup>(</sup>۷۳) تقدم برقم (۸).

<sup>(</sup>٧٤) تقدم برقم (١٥) من حديث أبي موسى ,

<sup>(</sup>٧٥) تقدم برقم (١٦) من حديث بريدة .

<sup>(</sup>٧٦) صوابه: « ما لم يحضر ...» .

<sup>(</sup>۷۷) من حدیث ابن عمرو بن العاص تقدم برقم (۱۷).

<sup>(</sup>٧٨) من حديث أبي برزة نقدم برقم (١٨).

<sup>(</sup>۲۹) يعني : حديث أبي برزة .

<sup>(</sup>٨٠) يعني حديث جابر وابن عباس، فأما حديث ابن عباس فصريح، لكن اللفظة تقدم أنها ضعيفة، وحديث جابر جاء الشاهد في رواية النسائي وهي رواية ضعيفة، انظر ما تقدم.

الذي يوهم المعارضة ، وهو من ألفاظ حديث أبي موسى ، ولكن من تأمله وجد أبا موسى في أوقات اليوم الثاني لم يخرج وصفه كصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخرج التعيين والتحديث، بل مخرج التقريب فإنه قال في الظهر بهذه العبارة ، وفي العصر حين انصرف ، والقائل يقول: قد احمرت (حين (١٠) (٨١) حتى انصرف والقائل يقول: قد طلعت الشمس، فيبنى كلامه على التقريب لا على التحديد ثم على تقدير الانصراف من الصلاة لا الدخول فيها، وغيره من الأحاديث، وصدر حديثه مبين أيضًا فيها الوقت (على) الدخول فيها، وإن كان لتقييده بذلك وجه وجيه إلا أنه لم يبن كلامه على التحديد، فيترجح ما حدد وبيَّن، على أنا نقول: لا بد من تأويل قوله: قريبًا من وقت العصر بالأمس، عندنا أو عندكم للاتفاق على امتداد وقت الظهر إلى أول وقت العصر، وقوله: قريبًا، مشعر بأنه متقدم عليه ينقضي بخروج وقت مما اتفقنا عليه، فإن التقريب من الشيء ليس هو الشيء فهذا الحديث ما تمت دلالته على المتفق عليه فضلًا عن المختلف فيه، فهو المفتقر إلى التصحيح بالتقدير دون الحديث الواضح الدلالة الظاهر التحديد.

<sup>(</sup>a) مع الشك.

<sup>(</sup>٨١) ُ في الأصل غير مقروء ، ونتمه من الحديث قال : (ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها ، والقائل ...) الحديث .

ثم من مبعدات هذا التقدير لو احتيج إليه كون حديث التعليم في اليومين مسوق لبيان ابتداء الدخول في الصلاة ، فإنه من المعلوم أنه ليس المراد صلى حين زالت أي: مستقبلًا، ولا حين وجبت وسائرها ، وهو واضح في اليوم الأول وفي الثاني كذلك ، فإنه ليس المراد من قوله: فصلى حين صار ظل كل شيء مثله مستقبلًا لذلك اتفاقًا ، وكذلك حين أسفر حين ذهب ثلث الليل ، فحمل عبارة وقت على خلاف عبارة غيرها تفريق للكلام ويكفيك لما فيه من الأحاديث (٨٢) وهذا شيء لا يعجز عن أحد التكلف له في كل مقام، فمن التكلف أن يقال: صلى في تلك الأوقات حين تحقق حصول ما جعل حينونة للفعل المؤقت، وهنا مستقبلًا لما جعل حينونة في اللفظ أيضًا، وكفي بهذا تكلف وكأن من حوامل تقدير: مستقبلًا وجود اللام في قوله: لوقت، بناء على أنها مثل اللام في قوله تعالى: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق: ١]، أي: مستقبلات لها (٨٣)، والظاهر أن اللام هنا ليست مثلها بل مثل اللام في قوله تعالى: ﴿ لَدُلُوكُ الشَّمْسُ ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقوله

<sup>(</sup>٨٢) كلمة غير واضحة في الأصل ولعلها: «التكلف» كما يوحي إليه سياق الكلام.

<sup>(</sup>٨٣) قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في «أضواء البيان» (٣٥٨/٨): اتفق المفسرون أن المراد لاستقبال عدتهن اه.

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته » (<sup>٨1)</sup> وقول الشاعر:

فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

وقد صرح ابن هشام رحمه الله تعالى في البيت والحديث والآية مجعنی بعد <sup>(۸۵)</sup>.

٥ قلت: سر التفرقة أن الأصل في لام الوقت في قوله: أفعل

وعشنا بخير ما حييتا وقبلنا فلما تفرقتا كأنى ومالكما و ما رثاه به قوله:

قد لامني عند العبور على البكي وقال أتبكي كل قبر رأيته فقلت له إن الأسي يبعث الأسي

كنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا أبلاه المتايا قوم كسرى وتبعا لطول اجتماع ....

رفيقي لتذواق النموع السوافك لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك فدعني فهذا كله قير مالك

انظر والبداية والنهاية ، (٣٢٧/٦).

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه البخاري (١١٩/٤ رقم ٩٠٩ ﴿فتح ﴾)، ومسلم (٢٦٢/٢)، والنسائي (١٩/٢ رقم ٢٤٢٧ ٥ كيري)، والترمذي (٩/٣ رقم ١٨٤) من حديث أبي هريرة ، وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس بنحوه، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٨٥) الشاعر هو متمم بن نويرة ، قال هذه الأبيات يرثي بها أخاه مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد أيام الردة وتزوج بامرأته ، وإذا أردت أن تعرف سبب قتله فانظر في دالبداية والنهاية ٥ (٣٢٦/٦) وأول الأبيات:

كذا (٢٦) أي: حصوله لا لتحصيله ، فلا يحمل على ما عداه إلا لمانع وفي (لعدتهن) [الطلاق: ١] ، المانع قائم وهو تعذر حصول العدة قبل الطلاق فالمراد أي: لتحصيلهن ، والتحصيل لا يكون إلا مستقبلاً بخلاف (أقم الصلاة لدلوك) [الإسراء: ٢٨] ، فإن المراد لحصوله لا لتحصيله ، وكذلك الحديث والبيت ، والحاصل أن هذه الأشياء حاصلة سواء أوقعت الأفعال التي وقتت بها أم لا بخلاف ذلك فإنه لا سبب لتحصيله إلا إيقاع الفعل قبله ؛ لأنا نقول : لو صح التعارض من كل وجه وقعدت المرجحات من ... (٥) حلى الناز عديث التعليم (٢٨) بالسند أرجح ؛ لأنه رواه صحابيان ابن عباس (٢٨) وجابر (٨٨) وبأنه صحح البخاري حديث جابر وحكم عليه بالأصحية لا بالصحة (٩٨) ، وحديث أبي موسى أخرجه مسلم (٩٠) وما أخرجه البخاري أرجح (١٩) فكيف بما حكم

<sup>(</sup>٨٦) «المغني» (٢١٣/١ رقم ٣٤٩) أي : بعد دلوك، وبعد رؤيته، وبعد طول اجتماع.

<sup>(\*)</sup> كلام غير واضح في الأصل ولعله (... ماعدا السند ...).

<sup>(</sup>۸۷) تقدم برقم (۹).

<sup>(</sup>٨٨) تقلم برقم (٣) وجاءت إمامة جبريل عن أبي هريرة أيضًا ، انظر رقم (١٤).

<sup>(</sup>٨٩) تقدم قول البخاري برقم (١).

<sup>(</sup>۹۰) تقدم برقم (۹۰).

<sup>(</sup>٩١) قاله الجمهور، وقال أبو علي النيسابوري: (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) ومعه علماء المغرب ولكل من الفريقين أدلة، انظرها =

بأصحيته (٩٣٠)، وسيأتي زيادة في هذا الذي سلف عرفت أرجحية تبقية الخديث على ظاهره لو تم تعارض، وبأقل من هذه القدوح في التأويل يظهر فساده، وسلك بعض المحققين من النظار طرقًا أربعًا في رد حديث التعليم المتضمن لزيادة ذلك الوقت فقال ما لفظه:

فالخلاصة أن ما أخرجاه أو أحدهما أرجع مما حكم عليه أحدهما أو غيرهما بالأصحية؛ كأن يقول: أصح شيء في المواقيت حديث جاير ...، مع أن في المواقيت أحاديث في «الصحيحين» وفي مسلم على أنه لا تعارض بين الحديثين كما تقدم، وأن حديث جاير فيه زيادة فيؤخذ بها، ويحمل قول البخاري في إمامة جبريل كما قاله عبد الحق لأنه هو المناسب، فحديث جاير أصح شيء في إمامة جبريل .

<sup>=</sup> قي التدريب الراوي ( ( ١٩٠٦٨/١) ، والتوضيح الأفكار ( ( ١٠/١ فما يعلا ) ، والراجح قول الجمهور ، وقد فصل النزاع القائل : تشاجر قوم في البخاري ومسلم للدي وقالوا أي ذين تقدم فقالت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم وأيضًا وصناعة البخاري في تراجمه عجية جلًا حيرت العلماء ، فلله دره ما أفقهه وحمه الله .

<sup>(</sup>٩٢) ما حكم بأصحيته وليس في «الصحيحين» أو في أحدهما وعارضه (٩٢) حديث في «الصحيحين» أو في أحدهما ولم يكن منتقدًا فماذا؟ الجواب: أن الذي في «الصحيح» أقوى لتلقي الأمة له بالقبول وهذا التلقي يفوق حكم البخاري بأصحيته، قال الحافظ في («النزهة» ص ٧٤) (هذا التلقي وحده أقوى في إقادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ...) اه كالامه.

(الحجة على المكلفين إنما هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا جبريل (٩٤)، وأيضًا صلاة جبريل لم يخرجها الشيخان (٩٤)، فأخرجا توقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أخرجاه أصح، وأيضًا حديث أبي موسى متأخر والتأخر ناسخ أو في حكمه، وأيضًا عند الترمذي والنسائي و «الموطأ» حديث أبي هريرة بلفظ: «وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر» (٩٠٠). انتهى.

- وأقول: في هذا الكلام اختلال من وجوه: أما قوله في الأول: الحجة على المكلفين (٩٦) إنما هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا جبريل، فكلام واضح الفساد لا يظن صدوره من ناظر
- (٩٣) هذا القول من أبطل الباطل، قال نعالى: ﴿ من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقًا لما بين يديه وهدًى وبشرى للمؤمنين ﴾ [ البقرة: ٩٧] يخبر الله أن ما أنزله جبر يل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدى وبشرى للمؤمنين من عند الله فكيف يرد؟ وسيأتى ما يكفى في رده من كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
- (٩٤) ما كل صحيح أخرجه البخاري ومسلم، بل نقل العلماء أقوالًا عنهما أنهما ما التزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة. انتهى ( توضيح الأفكار ) (٥٠/١)، وغيره.
  - (٩٥) تقدم برقم (١٤).
- (٩٦) جمع مكلف وهو في اللغة: الذي وكل إليه أمر وأمر به، وفي الاصطلاح: العاقل البالغ. انظر الأصول من علم الأصول لابن عثيمين حفظه الله (ص٢٧).

ناقد، فإن الرسول صلى اللُّه عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخبرنا بأن جبريل عَيَّن الأوقات، كما أخبرنا أنها فرضت الصلوات، وكما أخبرنا بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ، وكل ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتشريع فإن أخبرنا أنه عن جبريل عليه السلام كان آكد؛ لأنه من قسم الوحي لا من قسم الاجتهاد، وكل ما كان عن جبريل فإنه عن الله تعالى، فإنه السفير بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، فإخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إمامة جبريل عليه السلام قد اشتمل على نوع من أنواع أدلة التشريع القول والفعل، أما الفعل فصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القول فإخباره عن جبريل بأن ما بين الوقتين وقت وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، وقوله حجة ، وجبريل عليه السلام ما عرفناه إلا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تتبعنا ما يخرج عن هذه الجملة التي ذكرها من الفساد لنافي الاختصار والاقتصاد.

وأما قوله في الثاني: وأيضًا صلاة جبريل لم يخرجها الشيخان أيضًا، فإما أن يريد لم يتفقا على إخراجها أو لم يخرجاها متفقين ولا مختلفين، والأنسب لقوله وما أخرجاه أصح الأول ؟ لأنه ظاهر فيما اتفقا عليه، فالجواب من وجوه: الأول أن الشيخان لم يتفقا على إخراج شيء من الأحاديث المسرودة لتحديد الأوقات التي

تشتمل على ذكر صلواته في آخر الوقت الذي هو محل التزاع بل انفرد مسلم بحديث أبي موسى ويريدة وابن عمر فلم يتفقا على حديث حتى يقال فيه: ما أخرجاه أصح.

هذا إن أريد الأول، وإن أريد الثاني وهو أنه لم يخرج واحد منهما حديث تعليم جبريل، يعني: وقد أخرج غيره كما سمعت فنقول: خبر التعليم قد سمعت تصحيح البخاري له، بل حكم بأصحيته وما حكم بأصحيته أرجح مما خرّجه؛ لأن ما أخرجه يحتمل عدم الصحة وإنما أخرجه متابعة وشاهدًا (٢٧)، ويحتمل أنه وكل التصحيح إلى الناظر في رجاله، وهب أن كل ما أخرجه صحيح نجرد الإخراج، فهذا الذي صرح بأصحيته أرجح، أما أولا: فلتصحيحه بالأصحية، وأما ثانيًا: فلأن دلالة الإخراج على الصحة النزامًا، ودلالة التصريح بالأصحية مطابقة، فكم بين الأمرين صفة ودلالة، (وما أخرجه البخاري أرجح مما أخرجه ما أخرجه أما أوركا ودلالة، (وما أخرجه البخاري أرجح مما أخرجه (٩٨)) فكيف ما حكم بأصحيته؛ فلا كلام في رجحانه.

وأما قول عبد الحق في تقييد عبارة البخاري يعني في إمامة

<sup>(</sup>٩٧) أو يكون الحديث منتقدًا من قبل الحفاظ وتم الانتقاد فإذا لم يكن شيء من ذلك، فلا شك أن ما أخرجه أرجح تلقي الأمة له بالقبول، وقد تقدم كلام الحافظ في قدر هذا التلقي.

<sup>(</sup>٩٨) أي: مسلم.

جبريل (٩٩)، فإن أراد أن هذا عنده وفي نظره وظنه فما ينبغي أن يقيد عبارة غيره بظنه، وإن كان هذا عن البخاري فنحن نطالبه ببيانه عنه، فلا تحمل عبارته إلا على الإطلاق حتى يأتينا دليل التقييد على أنه لا يضرنا ذلك فيما نحن بصدده، نعم اتفق الشيخان على إخراج حديث أبي المنهال عن أبي برزة وفيه: (ونصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) (١٠١٠)، وخرّجا عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي من حديث جابر: (والعصر والشمس فقية) (١٠١٠)، وأخرجا من حديث عائشة: (نصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي) (١٠١٠)، وأخرجا: (يصلي العصر (٩٩) قلت: كلام عبد الحق أقرب من كلام المؤلف في نظري، والله أعلم.

(۱۰۱) أخرجه البخاري (۳۹۷)، ومسلم (۱۶۱)، وأبو داود (۲۹۷)، والسائي (۲۹۷)، من طرق عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر، عند بعضهم: « نقية »، وعند البعض: «حية »، وهي بمعنى .

(۱۰۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (۲۰/۲ رقم ۲۲، ۵۶، ۵۶، ۵۰، ۲۵) ، ومسلم (۱۰۸، ۱۰۹، ۱۰۹۰) بشرح النووي، والنسائي (۱/ ۲۵۲ رقم ۱۰۵۰ رقم ۲۵۲ رقم ۱۰۵۱)، وقال: حسن صحیح، وأبو داود (۲/۳۸ رقم ۲۰۷)، ومالك في «الموطأ» (۱/۳ رقم ۲۰)، وأحمد (۲/۳٪، ۲۸، ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۷۹) من طرق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة لا تضاد بينها ولا خلاف، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح» عي كلامه على هذا الحديث.

والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال) (١٠٣).

فهذا ما في «الصحيحين» مما اتفقا عليه في وقت العصر، وأما وقت الظهر فكلها تخبر أنها صلاة بعد الزوال، وليس في هذه ما ينافي ما سلف من الروايات المسرودة في التأخير للتعليم، فأخبرنا: هل في هذا التوقيت الذي أخرجاه واتفقا على إخراجه حرف واحد ينافي خبر تعليم جبريل وصلاته في اليوم الثاني حتى يقال: وأخرجا التوقيت وما أخرجاه أصح، وإذا ظهر لك أنه رمي بهذه الجملة جزافًا وكل حديث يروى في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينافي تلك الزيادة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد بالصلاة أول أوقاتها ولم يؤخر إلا لبيان التعليم ولا (١٠٣) أخرجه البخاري (٢٨/١ رقم ٥٥٠) عن أبي اليماد عن شعيب، ورقم (٥٥١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم (١٢١/٥) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث، و (ص ١٢٣) عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو وعن يحيي بن يحيي عن مالك، وأبو داود (٢٨٥/١ رقم ٤٠٤) عن قنيبة عن الليث، والنسائي (٢٥٢/١) عن سويد بن نصر عن عبد الله عن مالك، ورقم (٥٠٧) عن قتيبة عن الليث كلهم عن الرهري عن أنس رضي الله عنه، والميل قيل: هو مد البصر، والفرسخ ثلاثة أميال، راجع «لسان العرب» (۱٦١/٤) ، ١٦٢).

فعلى هذا تبتعد بعض العوالي من المدينة فرسخ ومبل واحد ، واللَّه أعلم .

تعارض فيها كما عرفت.

وأما قوله: وأيضًا حديث أبي موسى متأخر والمتأخر ناسخ أو في حكمه (١٠٤)، فالكلام عليه من وجوه ثلاثة:

الأول (١٠٠٠): أن النسخ لا يصار إليه إلا مع العارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع؛ لأنه إهمال وإبطال، ولا يصار إليه إلا مع تعذر الإعمال وقد عرفت هنا.

الثاني: أن من المعلوم أنهما ما تحملاه (۱۰۱۰) إلا من المدينة ، من أبعد البعيد أن يتحملا عنه حكمًا منسوخًا ويحدثًا به بعده ولا يبينان النسخ فهذا يبعد أن لا يعلما بالنسخ سيما البحر ابن عباس ، فدعوى النسخ غير مقبولة إلا بشاهد عدل عليها ، وما ذكرناه كافٍ في اختلال دعوى النسخ لو ألجأت إليه حاجة .

الثالث: قوله: أو في حكمه العائد على النسخ ويرد عليه سؤال الاستفسار ماذا الذي يكون في حكم النسخ يقدح به في الدليل ويدفع به التعارض، فإنه لم يعلم في الأصول إلا أن الأحكام قسمان: حكم غير منسوخ ومنسوخ، فإذا بينه عرفناه وتكلمنا معه

<sup>(</sup>١٠٤) أي: في حكم الناسخ.

<sup>(</sup>١٠٥) انظر «تدريب الراوي» (١٨٩/٢)، و «توضيح الأفكار» للصنعاني.

<sup>(</sup>١٠٦) الضمير يعود إلى ابن عباس وجابر حيث رويا حديث التعليم كما تقدم.

فيه، وما هذا إلا رمي منه في وجه البحث بكل حجر ومدر.

وقوله: وأيضًا عند الترمذي، والنسائي، «والموطأ»: وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر (١٠٨) [ إذ(١٠٨) ] إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل آخر وقتها حينونة دخول وقت العصر يعني وهو المثل.

ونقول: لا كلام أن الإضافة عهدية لأمرين: الأول: أنها الأصل كما صرح به في البيان والنحو، والثاني: أن الكلام مسوق للتحديد والتعيين لتتم الإفادة ، والمعهود ما في خبر جبريل وهو قد دل على وقتين للعصر المثل وما بعده بأربع، فقوله: وقت العصر. متردد بين الأمرين ولا يحمل على أحدهما إلا بدليل لئلا يلزم التحكم، ونقول: قد قام الدليل على أن المراد به وقتها الذي لا تشارك فيه، أما أولًا: فلأنه الفرد الكامل الذي لا يتبادر عند الإطلاق إلا إليه، وأما ثانيًا: فلأن من أين هذا اللفظ في حديث أبي هريرة لم يرد بها إلا الوقت الخاص؟ ألا تراه قال: وإن آخر المغرب حين يغيب الأفق، فلو أراد هنا حين مصير ظل الشيء مثله لصرح به صلى الله عليه وعلى أله وسلم كما صرح بالتحديد في قراينه بذلك ، فلما لم يكن الآخر هنا للظهر إلا بعد مضي وقت بعده بقدر أربع ركعات، جاء بتلك العبارة وخالف به عنها، ولما لم يشارك المغرب العشاء في

<sup>(</sup>١٠٧) تقدم في رقم (١٤)، وهو معل.

<sup>(</sup>١٠٨) في الأصل كلمة غير مفهومة، ولعل الصواب ما أثبتناه.

شيء من بين غيبوبة الأفق لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخر المغرب حين يدخل وقت العشاء (بل فصل كل آخر عن كل أول .. معلوم ما عداه) (١٠٩).

وأما الثاني : فلأنه أيضًا سلك ذلك أعنى : عدم تعيين أول وقت العصر لمصير الظل مثله ولم يعينه وعدل به عن قراينه إلى لفظ حين يدخل وقت العصر ولم يقل فيه كما قال في أول وقت العشاء، وإن أول العشاء حين يغيب الأفق لأنه لو قال كذلك لتعين ذلك العصر خاصة كما تعين ما بين غيهوبة الأفق العشاء، ومن هنا تعرف أن الحديث الذي جعله دليلًا لنفيه ذلك الوقت دليل لنا على ثبوته ، وإلا فلماذا خالف العبارة من أوتي جوامع الكلم وعدل عن التحديد الواضح الذي عينه للقرائن إلى تلك الجملة ولم يعدل فيما عداه ، بل قال غروب الشمس غيهوبة الشفق وعدل عن عبارته في هذا بعينه عما عبر به في إمامة جبريل؛ لأن هناك عبر لكل يوم بعبارة محددة مبينة لكل أول وآخر، وهنا عبر بعبارة واحدة قابلة لبيانها بذلك، ولا يخفى على الذايق للمعانى المعطى للكلام النبوي حقه و .... (۱۱۰) ثم نقول: لو سلمنا أنه أريد بآخر الوقت مصير ظل الشيء مثله، قلنا: آخر الشيء منه كآخر اليوم، آخر الدهر آخر

<sup>(</sup>١٠٩) في الأصل كلمة مطموسة، وما بين القوسين ما هو واضح كما ينبغي فصوبناه بالظن والتخمين والله أعلم.

<sup>(</sup>١١٠) كلمة في الأصل ليست واضحة ولعلها (وضوح هذا ...).

الرجال كما أن أول الشيء منه ، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أول الوقت رضوان الله تعالى ، وآخره عفو الله » (١١١)

(۱۱۱) جاء من حديث جماعة من الصحابة: الأول: أنس رضي الله عه، أخرحه ابن عدي (۹/۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۹۰۱/۳۹ رقم ۲۵۱) من طريق بقية على عبد الله هو مولى عثمان بن عفان قال: حدثني عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه به، قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يروبه غير بقية وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين؛ لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان وعبد العزيز الذي ذكر في هذا الإسناد لا يعرفان، وقال ابل الجوزي بعد أن ذكر حديث أنس: (هذا وحديث ابن عمر هذان حديثان لا يصحان).

قلت: بقية مدلس يدلس تدليس التسوية وهو: إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر من حيث الجملة، وهو من شر أنواع التدليس لما فيه من توعير الطريق في وجه ابباحث، وإذا نوى به الغش للأمة فحرام. والله أعلم، وكذا فيه من تقدم ذكره من ابن عدي. الثاني ابن عمر، أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٤٩/١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٠/١ ٣ رقم ٢٥٢)، والبيهقي في العلل المتناهية» (٢٠/١) من طريق أحمد بن منيع ثنا يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر فذكره، قال البيهقي: هذا حديث بعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب مكر الحديث بضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنيل وسائر الحفاظ ونسوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الجذلان، وقد روي بأسانيد كلها ضعيفة. اه، وقال ابن الجوزي في «العلل»: لا بصح كما تقدم، =

وقال ابن حبان في «المجروحين»: ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني، وقال فيه: كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، وأخرجه البيهقي من طريق أبي سعيد عن أبي أحمد عن محمد بن هارون بن حميد عن أحمد بن منيع ثنا يعقوب بن الوليد عن عبيد الله بالتصغير عن نافع عن ابن عمر به. قال أبو أحمد: هكذا كان يقول لما ابن حميد عن عبيد الله في هذا الإسناد، والصواب ما حدثنا ابن صاعد وابن أسباط على أن الحديث نهذا الإسناد باطل إن قبل فيه: عبد الله أو عبيد الله. ه.

• قلت: فالذي في الإسناد الأول عند اللَّه مكبر وهو ضعيف، وأما بالتصعير فذكره خطأ هنا وهو إمام.

والتالث: جرير بن عبد الله البجلي، أخرجه الدارقطني (٢٤٩/١)، فقال حدثنا عثمان بن أحمد الرقاق نا الحسين بن حميد بن الربيع حدثني الفرج بن عبيد ثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به.

• قلت: الحسين كذاب، كذبه مطين، ذكر ذلك الذهبي في الميزان، وذكره ابن عدي في «الكامل»، واتهمه.

الرابع: أبو محذورة، أخرجه الدارقطني (١/٥٥/١)، والبيهقي (١/٤٥٥)، وابن عدي (١/٥٥/١) من طريق إبراهيم بن زكريا عن إبراهيم ابن أبي محذورة عن أبيه عن حده أبي محذورة رفعه: «أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخره عفو الله»، قال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا هذا أو عامته غير محفوظة وتبين الضعف على رواية حديثه وهو في جملة =

## وقوله: « من آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة » (۱۱۲) ، فكما أن

- الضعفاء، وقال البيهقي: إبراهيم بن زكريا هذا هو العجلي الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل، قاله لنا أبو سعيد المليني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ، وإبراهيم بن أبي محذورة هو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مشهور. اه. وفي «نصب الراية» (٢٤٣/١) سئل أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بنابت. أخرجه بهذا اللفظ الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»، ورمز له السيوطي بالضعف، وقال المناوي: قال البخاري: وإسناده ضعيف لضعف فتح بالضعف، وقال المناوي: قال البخاري: وإسناده ضعيف لضعف عن المصري، لكن يشهد له ما رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي مسعود المذكور بلفظ: «إن آخر ما يبقى من النبوة الأولى» والباقي سواء، بل رواه البخاري عن أبي مسعود بلفظ: «إن مما أدرك الناس ...» إلى
- قلت: هو في «الشعب» (١٤٤/٦ برقم ٧٧٣٦) للبيهقي فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر محمد بن حاتم با فتح بن عمرو أن المفضل بن مهمهل عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود الأنصاري، باللفظ الذي ذكره المناوي.
- قلت: فيه فتح، تقدم قول البخاري بأنه ضعيف، ولعل في الإسناد من هو أطم، والحديث في «صحيح البخاري» (۱٤٠/٤،٣٧٩/٢)، ومن هو أطم، والحديث في «صحيح البخاري» (١٣١٦)، وأبو داود (٤٧٩٧) وابن وفي «الأدب المفرد» (٩٧٥، ١٣١٦)، وأبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجة (١٨٣١٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٣/٦) رقم ٣٧٣٧، والخطيب في «تاريخه» (١٠٤/١٠٠) (٣٥٦،٣٠٤) (٣/٠٠١)، والخطيب في «تاريخه» (١٩٢/١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ والبيهقي في «الكبرى» (١٩٢/١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٥٠١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/١٨٦ رقم ١١٥٣)، =

أول الوقت منه فكذلك آخره مه فالحديث موافق لخبر جبريل عليه السلام لا منافي له ؛ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن حينونة دخول العصر آخر الظهر، وصلاة جبريل في ثاني يوم التعليم أفادت هذا ، وإياه نريد ، لا يقا ، : فيلزم أن يكون الاصفرار ووقت طلوعها وغيبوبة الشفق أوقات لعصر والمغرب والفجر لإخباره صلى الله ملير معلى آله وسلم في ذك الحديث بأنها أواخرها ، لأنّا نقول ذلك ملتزم ويدل له أنه فرغ من العصر والقائل يقول : قد احمرت ، والاحمرار : الاصفرار ما ذاك إلا أنه صلاها فيه وهو الآخر في التحديد ، وحين ذهب ثلث اللل أو نصفه في العشاء ، فالآخر ليس المراد منه الآخر الذي لا يبيع ولا يتسع لفعل ما هو آخر له ، المراد منه الآخر الشيء منه بلا تردد إلا أنه أمر نسبي ، ألا تراه أنه يطلق على وقت العصر الأول . أنه آخر اليوم ، وعلى مثل الغروب ، يطلق على وقت العصر الأول . أنه آخر اليوم ، وعلى مثل الغروب ،

فلما قال في تلك: وآخرها لم يتعين المراد إلا بتعيينه، فحين أوقع صلاة الظهر في ذلك الوقت عَيَّن له آخره، وكذلك العشاء بخلاف المغرب والفجر فإنه علم من فعله أن الآخر قبيل الطلوع بحيث ينصرف والقائل يقول: قد طلعت، والمغرب أول الغيبوبة.

فإن قلت: آل بحثك إلى تقدير مستقبلًا ومشارفًا لطسوع الشمس، وأنت ساع في إبطال التقدير فقد كررت إلى ما عنه فررت.

O قلت: أما هنا فالأدلة لم تختلف قولًا وفعلًا على ذلك، وكانت الأدلة هي دليل التقدير، والداعي إليه بخلاف ما سعينا في إبطاله فلم يقم الدليل على تقديره ولا ألحت ضرورة إليه فبقينا على الأصل وأيدناه بما سمعت مما لا يرتاب ناظر في قوته.

إن قلت: قد ثبت ما يدل على أن هذا التحديد قد بطل، وأن الوقت أوسع من ذلك وهو حديث: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» الستة من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك من الصبح ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (١٠٣٠).

<sup>(</sup>١١٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٦/٢ رقم ٥٧٩ «فتح»)، ومسلم (١١٣) (١٠٤/٥ «نووي»)، ومالك (٧/١ رقم ٥ في باب وقوت الصلاة)، –

## وحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها»، السنة من حديثه أيضًا (١١٤).

وأحمد (٢/٤/٢، ٢٦٠، ٢٦٤)، والنسائي (١/٧٥١ رقم ٥١٥، ١١٥)، وأبو داود (٢٨٨/١ رقم ٤١٢)، والترمذي (٤٠٢/٢ رقم ۲۲۵)، وابن ماجة (۲۲۹/۱ رقم ۲۹۹)، والدارمي (۳۰۱/۱ رقم ۱۲۲۰،۱۲۲۱،۱۲۲۰)، وعمد الرزاق (۱/۸۶ رقم ۲۲۲٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥١/١)، والطيالسي رقم (۲۳۸۱ ص ۳۱۳)، وأبو يعلى (۲۹۸/۱۰ رقم ٥٨٩٣) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند البخاري (رقم ٥٥٦) بلفظ: ﴿ إِذَا أَدُوكُ أَحِدُكُم سَجِدَةً ﴾ ، وقال الحافظ: سجدة ، أي: ركعة ، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: «من أدرك منكم ركعة »، فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من لرواه، ومتأتى رواية مالك في أبواب وقت الصبح بىفظ: « من أدرك ركعة » لم يختلف على راويها في ذلك فكان الاعتماد عليها، وقال الخطابي: المراد بالسجدة: الركعة بسجودها وركوعها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. اه من «الفتح» (٣٨/٢)، والحديث قد جاء عن عائشة أخرجه مسلم (١٠٥/٥) وغيره.

(۱۱٤) أخرجه البخاري (۷/۲ رقم ۵۸۰)، ومسلم (۵/۰۱ «نووي»)، وأبو داود (۲۹/۱ رقم ۱۱۲۱)، والنسائي (۲۷٤/۱ رقم ۵۵۳ رقم ۵۵۳ رقم ۲۷٤/۱)، والنسائي (۵۲۱/۲ رقم ۵۵۳ رقم ۲٤۱/۲ رقم ۵۲۵)، وأحمد (۲۲۱/۲ رقم ۵۲۵)، وأحمد (۲۲۱/۲) ومالك في وص ۲۲۰، ۲۸۰)، وابن ماجة (۲/۳۵ رقم ۲۱۲)، ومالك في «موطئه» (۱/۲۱ رقم ۵۰)، والدارمي (۲۱/۱ رقم ۲۲۱) من -

فليكن هذان الحديثان الخاص والعام دليلًا لك على أن آخر الوقت منه.

O قلت: لا يقول ذلك ناظر أعني أن آخر الوقت المحدود في تلك الأحاديث هو هذا الآخر المدرك فيه ركعة من أي صلاة ، بل يقول هذه توسعة بفضل الله وله الحمد على عباده وسماها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت إدراك وتلاف ، والآتي فيها بالصلاة ليس من المسارعين إلى الخيرات ولا من المحافظين على الأوقات ولا من المرابطين للصلوات ، بل غايته أنه متلاف مدرك مسقط للوجوب متخلص عن أداء ما كلف به كما أشارت إليه العبارة الرسولية مع ذمه ولومه الكثير إن كان تأخيره بها إليه تقصير ، وتسمية تلك الصلاة صلاة المنافق كما أخرجه مالك ، ومسلم ، وأبو داود والنسائي ، والترمذي من حديث أنس قال : سمعت

طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وأخرجه ابن ماجة (٢٥٦/١ رقم ١٢١) عن محمد بن الصباح أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى»، وسنده ضعيف، عمر بن حبيب هذا هو العدوي القاضي: ضعيف، وأخرجه النسائي عمر بن حبيب هذا هو العدوي القاضي: ضعيف، وأخرجه النسائي (٢٧٤/١ رقم ٢٥٥) عن شعيب بن شعيب بن إسحاق حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمثل الرواية المخرجة في «الصحيح» رواية أبي سلمة.

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا» (١١٥٠).

وأحاديث: « لا تحروا بالصلاة طلوع الشمس ولا غروبها (١١٦) ».

(۱۱۰) أخرجه مسلم (۱۲۳ (نووي))، وأبو داود (۲۸۸/۱) رقم (۲۱)، والنسائي (۲۰۱/۱) رقم (۲۰)، والترمذي (۲۰۱/۱) رقم (۲۰)، والنسائي (۲۱/۱) رقم (۲۰)، والترمذي (۲۱۰)، ومالت (۲۸/۱) رقم (۲۹۰، (۲۹)، وأبو حبان (۲۹۲۱) رقم (۲۹۲، ۲۹۲) رقم (۲۹۳۹)، وأبو يعلى (۳۲۷/۲) رقم (۳۳۹۲)، وأبو على (۳۲۷/۳) رقم (۲۳۹۳)، وأبو على (شرح معاني الآثار (۲/۲۱)، وأبو والطيالسي (ص۲۸۶) رقم (۲۱۳۰)، والبغوي في «شرح السنة» والطيالسي (ص۲۸۶) رقم (۲۱۳۰)، والبغوي في «شرح السنة» دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «تلك ...» الحديث.

وأخرجه أحمد (٢٤٧/٣)، وابن حبان (٤٩٣/١) رقم (٢٦٠) كلاهما من طريق بن وهب عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال: سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين؟ ...» الحديث. وجاء عن عائشة عند ابن حبان به.

(۱۱۶) أخرجه البخاري (۸/۲) رقم (۵۸۲، ۳۲۷۳)، ومسلم (۱/۲۰) قم(۲۰۹، ۲۰۹، ۸۲۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱/۵۸۱) رقم = (۱۹۵۱)، وأبو يعلى (۱٬۰۱۰) رقم (۵۸۳٥، ۵۰۵)، وابن خزيمة (۱۳۲۸)، وأبو يعلى (۱۲۷۳)، والطراني (۲۲۹/۱۲) رقم (۱۳۲۵)، وو المعجم الكبير» برقم (۱۳۲۵) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجه البخاري (۲۰/۲) رقم (۵۸۵) (۱۳۲۹) (ص ۶۸۸ می الجزء رقم (۳))، ومسلم (۱۷۷۱) رقم (۸۲۸) رقم (۱۵۳)، والنسائي (۲۷/۱۲ رقم ۵۳۵)، وعبد الرزاق (۲۷/۲) رقم (۳۱/۲) رقم کلاهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة.

وقد جاء عن غیر صحابی، انظر «مسند أبي یعلی» رقم (۱٤٥١). و (۱٤۷ و ٤٨٤٤)، و (٤٢١٦).

منهم الصنابحي عبد الله: أحرج حديثه السائي (٢٧٥/١) رقم (٥٩٥) وأجمد (٣٧/٣)، وأبو يعلى (٣٧/٣) رقم (١٤٥١) عن مالك.

وأخرجه أحمد (١٢٥٣ ، ٣٤٩)، وابن ماجه في «السنن» (١/ ٣٩٧) رقم (١٢٥٣) عن عبد الرراق على معمر كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عبد الله كدا في رواية مالك، وفي رواية معمر: عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، واللفظ للنسائي. قال صاحب «الزوائد»: إسناده مرسل ورحاله ثقت.

• قلت: وعبد الله الصنابحي وأبو عبد الله الصنابحي هما واحد كما قال يعقوب بن شيبة ، قال : هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة ، وإنما هما اثنان فقط: الصنابحي الأحمسي وهو الصنابح الأحمس، هذان واحد من قال فيه الصنابحي فقط أخطأ ، وهو الذي يروي عنه الكوفيون .

والثاني عبد الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله، لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أرسل عنه، روى عن أبي بكر وغيره، فمن قال: عن عبد الرحمن الصنابحي فقد أصاب اسمه، ومن قال: عن أبي عبد لله الصنابحي فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد، ومن قال: عن أبي عبد الرحمن فقد أخطأ قلب اسمه كنيته، ومن قال: عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ قلب كنيته فجعلها اسمه، هذا قول على بن المديني ومن تابعه، وهو الصواب عندي. اه من «تهذيب قول على بن المديني ومن تابعه، وهو الصواب عندي. اه من «تهذيب التهذيب» (٢٣٠، ٢٢٩/١).

- قلت: ويظهر لي من صنيع الإمام أحمد في «مسنده » حيث قال: مسند أبي عبد الله الصنابحي ، وذكر الحديث فيه عن عبد الله ، فكأنه يراهما واحد. والله أعلم.
  - **قلت :** فالحديث مرسل .

فأبو عبد الله الصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الصحابي فاسمه الصنابح بن الأعسر رضي الله عنه، والحمد لله.

وجاء عن عائشة رضي الله عنها، أخرج حديثها مسلم (٧١/١) رقم (٨٣٣)، والنسائي (٢٧٨/١، ٢٧٩) رقم (٥٧٠)، وأحمد – فهذا الوقت ليس هو الآخر الذي صلى فيه جبريل بسيد الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلمًا له وللأنام ، بل ذلك الوقت من ذلك الأول إلى ذلك الآخر هو الوقت الذي جعله الله سبحانه لعباده موسعًا لعباده ، من أداها في أي جزء منه فقد امتثل ما أمره به وحاز الأجر الموعود به على فعله ، وإن تفاوت أوله وآخره في الأجر كأوليه ... (\*) ، فما القصد في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقول جبريل – عليه السلام – بالوقت بين الوقتين قصد حقيقي لا ادعائي كما قيل ؟ فإن قيل : قد قررت أنه أول الزوال وأنه يتحقق

<sup>(</sup>٣٨٢/١) من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرنى شيطان ».

وفي لفظ عند مسلم: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعتين بعد العصر، فذكره ولم يذكر عمر، وزاد: فتصلوا عند ذلك. وأخرج أحمد (٧٤/٦)، وأبو يعلى (٩/٨) رقم (٤٨٤٤) من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة عنها.. الحديث.

وجاء عن أنس بن مالك أخرجه أبو يعلى (٢٢٠/٧) رقم (٢٢٦٦) فقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا أسامة ابن زيد عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك فذكره مرفوعًا .

وهذا إسناد حسن.

أسامة: حسن الحديث، واللَّه أعلم.

<sup>(\*)</sup> كلمة لم تقرأ.

بنحو الأصبعين في الظل، فما تصنع بحديث ابن عمرو مرفوعًا: «وقت الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ..» الحديث ؟ مسلم، وأبو داود، والنسائي (١١٧٠).

وكذلك فتيا أبي هريرة: صلِّ الظهر إذا كان ظلك مثلث، والعصر إذا كان ظلك مثلث، والعصر إذا كان ظلك مثلك. الحديث، مالك عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة (١١٨).

فإن فيهما إيهام أنه يعتبر في الظهر صيرورة الظل مثل الشيء ولا يقوله أحد.

<sup>(</sup>۱۱۷) تقدم برقم (۱۷).

<sup>(</sup>۱۱۸) أخرجه مالك (۸/۱) باب وقوت الصلاة رقم (۹)، وعبد الرزاق في ومصنفه (۲۰٤۱) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة. فذكره وفيه: المغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك، وصل الصبح بغلس.

<sup>•</sup> قلت: وفيه زياد بن أبي زياد، ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد المدني، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال النسائي: ثقة، وروى عنه مالك حديثًا واحدًا.

<sup>•</sup> قلت: فأقل أحواله أن يكون حسنًا إن لم يكن جيدًا ، ولكنه في الموطأ ، برواية محمد بن الحسن: يزيد بن زياد مولى بني قريش وهو ضعيف ، فالله أعلم .

وعبد اللَّه بن رافع ثقة . واللُّه أعلم .

O قلت: ليس كما يتوهم، فإن ذلك محال ضرورة، فإن صيرورة الظل مماثلًا للشيء لا يسمى زوالًا لا لغةً ولا شرعًا، وإنما وقع الكلام حذفًا تساهلًا لوضوح المراد ، والمراد ظل الظهر مبتدئًا من الزوال منتهيًّا إلى كون ظل الرجل مثله، ولأنهما اتكلا على ما علما من كون الزوال أول وقت الظهر لشهرته كشهرة الصلاة. ويدل على ذلك أن كلامهما في قرائنه مسوق لبيان جملة الوقف من ابتدائه إلى انتهائه ألا تراه يقول: والعصر إذا كان ظلك مثليك، ويقول: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ومثل هذا الحذف واقع في الكتاب العزيز كثير، منه قوله تعالى: ﴿ فأرسلون \* يوسف أيها الصديق ﴾ (١١٩) إيوسف: ٤٥، ٤٦]، فإنه طوى فيه «إلى يوسف» لأستعبره فأرسلوه، فقال: « يا يوسف » كل ذلك لوضوح المراد : لا يقال : فيحتمل كلامهما على أنه بيان « لزمان » (\*) زيادة الفيء لأنا نقول : لا يصح لوجوه خمسة : أولها: أن حديث ابن عمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع للأمة عام للأوقات في الأزمان، فلا وجه لقصره على زمان. ثانيها: أنه ليس لنا زيادة تنتهي إلى مثل ظل الرجل فإنه غاية

<sup>(</sup>١١٩) الآية: ﴿ وقال الذي نجا مهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون \* يوسف أيها الصديق ﴾ الآيات [يوسف: ٤٥، ٤٦]. (\*) كلمة في الأصل لم تقرأ، ولعل ما أثبتنا هو المراد.

الزيادة إلى خمسة أقدام ونصف عند حلول الشمس في البلدة ولا تزيد على ذلك، وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف.

ثالثها: أن هذا المقدار لا يكون إلا في نجم واحد ثلاثة عشر يومًا فيلزم أن يكون الحديث - وحاشاه - أقل شيء فائدة ؛ لأنه يكون بيان مقدار ذلك من ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا.

ورابعها: أن قرائنه من قوله: والعصر إذا كان ظلك مثليك، وغيره بيَّن فيها كل الوقت ولا يمكن حمله على أولها.

خامسها: أنه قد وقع التقدير بالأقدام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. أبو داود والنسائي (١٢٠٠)، وهذا لا

<sup>(</sup>۱۲۰) أخرجه أبو داود (۲۸۲/۱) رقم (٤٠٠)، والنسائي (٢٥٠/١) رقم (١٢٠) والبيهقي (٣٦٥/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٢/٢) رقم (٣٦٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٠) عن عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود عن ابن مسعود به.

قال البيهقي: حديث أبي داود هذا أمر يختلف في البلدان والأقاليم فيقدر في كل إقليم بالمعروف به بأمر الزوال.

<sup>•</sup> قلت: والحديث من طريق كثير بن مدرك أبو مدرك قال الحافظ في «التقريب»: ثقة، ثم إني راجعت «تهذيب التهذيب»، فلم أر أحدًا وثقه إلا العحلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى له مسم =

يكون إلا مع عدم النظر إلى فيء الزوال وعدم الاعتداد والاحتساب به؛ لأنه لو أدخل في الفيء الذي أريد بالمثل لزم أن يكون وقت الظهر في الشتاء ملاقيًا لوقت العصر أو قبل ما لا يتسع لصلاته ، وذلك باطل لاتفاق المسلمين أن بين الوقتين فسحة وسعة ، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي لكل صلاة ويتجمع لها الناس ويتفرقون عنها ثم يحضرون للأخرى، ولو كان كذلك لما تم هذا فما ذاك إلا أنهم كانوا يعبرون بالفيء من غير اعتبار لفيء الزوال وأن المراد إذا كان ظلك مثلك من غير فيء الزوال. وقد صرح بذلك حديث جابر حيث قال: وصلّ العصر حين كان فيء مثل الشراك وظل الرجل، وذلك الشراك هو الذي صلى بعده الظهر فعلمت أنه لا يستقيم حمل تلك الأحاديث على إدخال فيء الزوال في الحساب، ومن هنا علمت أنه ذهاب إلى غلو وتعمق وتكلف وإذهاب للعمر فيما عنه غنية . وبلية <sup>(ه)</sup> العلوم من جهة التعمق والغلو وقع .

فإن قلت: فما هذه الأقدام في حديث ابن مسعود، وكيف يكون الظهر في الصيف ثلاثة إلى خمسة وهذا جبريل صلى والفيء مثل الشراك، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان

حديثًا واحدًا في المتابعات في التلبية، وناهيك بالعجلي تساهلًا في التوثيق، فكثير هذا مجهول حال يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم، وأما سعد وعبيدة فسيأتي الكلام عليهما.

 <sup>(\*)</sup> كلمة في الأصل لم تقرأ، ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.

يصلي أول الوقت وصلاة جبريل كانت في الصيف؛ لأنه يكون الزوال والفيء كذلك أيام الاستواء وهي ستة، وإن حديث ابن مسعود يعارض ذلك؟

 قلت: السؤال جيد وفي « مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود » نقلًا عن الخطابي ما لفظه: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في كبد السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلا وإلى محاذاة الرءوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرءوس أبعد كان الظل أطول ، ولذلك ظلال الشتاء تراه أبدًا أطول من ظلال الصيف في كل مكان، وكانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام (\*) ، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل خمسة أقدام، وأما ما في فصل الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء، وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء. اه كلامه (١٢١).

<sup>(</sup>٠) وشيء، كما في «معالم السنن» للخطابي اه.

<sup>(</sup>١٢١) كلام الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم السنن على سنن أبي داود» وهي ملحقة في حاشية «سنن أبي داود» (٢٨٣/١) وهو الإمام العلم حمد بن محمد بن إبراهيم قيل: إنه من ولد زيد بن الخطاب، روى =

الحاكم في «معرفة علوم الحديث » بسنده إلى الخطابي قال: اسمي حمد \ فكتبني الناس أحمد فتركت عليه. وقد ذكر شارح «سنن أبي داود » الإمام الخليل بن أحمد السهانفوري في كتابه «بذل المجهود» (٣/ ١٨٥) كلام الخطابي.

• قلت: أما الأقاليم فهي سبعة:

الأول: إقليم الهند، الثاني: إقليم الحجاز، الثالث: إقليم مصر، الرابع: إقليم بابل، الخامس: إقليم بلاد الروم والشام، السادس: إقليم الترك، السابع: إقليم الصين، ورسمها الخطيب في « تاريخه » (٢٣/١) هكذا:

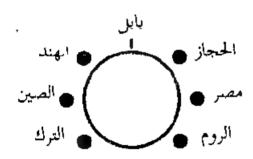

وقال في إقليم بابل: وهو أوسطها وأعمرها. اه من «التاريخ» بتصرف يسير.

ورسمها صاحب «معجم البلدان» (۲٦/١) هكذا:



- (١) إقايم الحجاز. (٢) إقليم مصر.
- (٣) إقليم الروم. (٤) إقليم الهند.
- (°) إقليم الصين. (٦) إقليم الترك. (٧) إقليم بابل.

فقد حمل الحديث على الإبراد ، ومثله ما قاله ابن العربي المالكي في « القبس » : ليس لنا في الإبراد تحديد إلا ما ورد في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم : كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام إلى سبعة أقدام (١٢٢) اه .

o وأقول: الإبراد على تمام صحته إنما في الصيف في شدة الحر بخلاف الشتاء كما صرح به حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ، وإن كان البرد عجّل ، النسائي (١٢٣).

(١٢٢) قال الحافظ ابن ححر في «التلخيص الحير» (١٨٢/١): فأئدة: قال ابن العربي في «القبس»، ثم ذكر كلامه هذا الذي ذكره المؤلف.

• قلت: وكتاب « القبس » هذا شرح على « موطأ مالك » كما في مقدمة كتاب « أحكام القرآن » . للمحقق . والحديث ضعيف كما تقدم .

(١٢٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٨٨/٢) رقم (٩٠٦) وغيره بلفظ: إذا اشتد البرد بَكَّرَ بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد. قال الراوي: يعني الجمعة.

وأخرجه النسائي (٢٤٨/١) رقم (٤٩٩)، والبخاري في «الأدب المفرد؛ (٧٦/٢) رقم (١٦٦٢) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف والكل عن أنس بن مالك.

وأحاديث الإبراد بالصلاة كثيرة.

جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي ذر وعائشة منها ما هو متفق عليه ومنها ما تفرد به البخاري، وحديث عائشة عند ابن حزيمة. فلا يتم التوجيهات ولأنه قد أفاد كلام الخطابي أن ذلك يكون في آذار وتشرين (۱۲٤)، ويلزم ما مضى في الثالث من الوجوه الخمسة، وعبارة الصحابي قاضية بأن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشأنه في الصيف والشتاء؛ لقوله: كان يصلي، وعلم من الأصول أنها تفيد الدوام وإن معناه لمعطل، وقد قدح فيه بأنه من طريق عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، وعن أبي مالك سعد ابن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود، وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف، ففي «الميزان» في ترجمة سعد بن مالك وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه في القنوت (١٢٥).

<sup>(</sup>۱۲٤) قال الشيخ الكاندهلوي في (بذل المجهود» (۱۸۵/۳): والظاهر أنها من السنين الكندرية الروسية وهي : تشرين أول وتشرين آخر، وكانون أول وكانون ثاني، وشباط، وآذار ونيسان وآيار، وحزيران، وتموز، وآب وأيلول.

<sup>(</sup>١٢٥) أبو مالك سعد بن طارق قال فيه أحمد: ثقة، وكذا ابن معين والعجلي، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير وغيره.

وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم وأمسك عنه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه القنوت.

قلت: الرجل ثقة.

وأما إمساك يحيى بن سعيد عنه فمحتمل لأشياء إذ قد يكون السبب =

مما لا يقدح في حديثه ، ولو فرضنا أنه يضعفه فلا ينزل الراوي عن رتبة ثقة إلا بجرح مفسر كما هو مقرر في كتب مصطلح الحديث .

#### فوائد حديثية :

وأما قول أبي حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، فأبو حاتم معروف بتشدده، ثم إن كلمة أبي حاتم: صالح، قد تستعمل في الثقات كما ذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه «شفاء العليل» (١٤٦/١). وأصل هذه العبارة في الشواهد.

وقوله: يكتب حديثه : قال الذهبي في ترجمة هشام بن حسان: قد علمت بالاستقراء التام أن قول أبي حاتم في الرجل: يكتب حديثه معناه: أنه عنده ليس بحجة. انظر هالسير، (٢١٠/٦)، وهشفاء العليل، (١٤٧/١).

وأما قول العقيلي: لا يتابع على حديثه في القنوت، فأقول: إن كان الراوي ثقة فلا يضر تفرده بالحديث كما قال الذهبي رحمه الله رادًا على العقيلي: وأنا أشتهي أن تعرفني من الثقة الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على إعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون إقرائه لأشياء ما عرفوها ؟ اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك، فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا فإن هذا مقرر على ما ينبغي في الحديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحًا غربيًا. اه من لا الميزان بالعرب المراه علي بن =

ومنه في ترجمة عبيدة (١٢٦)، وقد ضعف عبد الحق تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأقدام في الشتاء والصيف. انتهى.

قلت: إذا كان معنى الحديث كما رأيت وفي سنده من سمعت فأخلق بالسكوت عنه (١٢٧).

المديني رحمه الله، وانظر «قواعد في علوم الحديث» (٢٧٨،٢٧٧).
 قلت: وكلام الحافظ الذهبي هو الحق، فإنا لو قلنا لكل ما نفرد به الثقة: لا يتابع عليه وتوقفنا فيه؛ لردت سنن كثيرة، وكنا قد وافقنا الذين يردون خبر الآحاد وهم محجوجون بالأدلة.

(۱۲۲) وأما عبيدة بن حميد الضبي فوثقه أحمد وابن معين والناس، وقال ابن المديني: أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئًا، وضعفه وقال مرة أخرى: ما رأيت أصح حديثًا منه، وقال ابن معين: ما به بأس المسكين ليس له بخت، وقال أيضًا: ثقة، وقال أحمد: ما أحسن حديثه هو أحب إلى من زياد البكائي، وقال ابن نمير: ثقة، وقال الساجي: ليس بالقوي في الحديث، وقد ضعف به عبد الحق حديث تقدير صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشتاء والصيف بالأقدام، وإنما لين الخبر من شيخه أبي مالث الأشجعي عن كثير بن مدرك انظر «المبزان».

• قلت: بل من شيخ شيخه ، كثير بن مدرك لأنه مجهول حال ، وإلا فأبو مالك سعد بن طارق ثقة ، واللَّه أعلم .

(١٢٧) والعجب من المؤلف كيف يعل الحديث بما ليس بعلة ويغفل عن السبب في ضعفه ؟! فإن عبيدة وسعد ثقتان، وإنما الضعف من كثير بن مدرك، وبعد أن علمت عدالة عبيدة كما تقدم عرفت أن تضعيف عبد الحق الحديث من أجله لا وجه له والله أعلم.

والعجب من الحافظ ابن حجر لم يتكلم في «التلخيص» على لفظه ولا سنده.

تنبيه: سبقت إشارة إلى البحث في صحة الإبراد، فقد سمعت إثبات الخطابي وابن العربي، وهو قول الأكثر من الفرق إلا أنه عورض بما جاء فيه حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا (١٢٨)، والأظهر أن همزته للسلب أي: لم يزل

<sup>(</sup>۱۲۸) أخرجه مسلم (۱۲۱/۰) شرح «نووي»، والنسائي (۲٤٧/۱) رقم (۱۲۸) وابن (۴۹۷)، والطبراني في «الكبير» (۹۱/٤) رقم (۳۷۰۱)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/٥) كلهم عن زهير بن معاوية.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/۱۱ه) رقم (۲۰۵۵)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/٥)، والطبراني (٩١/٤) رقم (٣٦٩٨) عن الثوري، وأخرجه الطبراني رقم (٣٦٩٩) عن شعبة ورقم (٣٧٠٠) عن إسرائيل ورقم (٣٧٠٠) عن شريك ورقم (٣٧٠٣) عن يونس كلهم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب به، وعند الطبراني بزيادة: «إذا زالت الشمس فصلوا»، وهي من طريق زهير بن معاوية، وقد روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، وقد خالف من تقدم، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.

وكذا رواية يونس جاءت بهذه الزيادة كما عند البيهقي، وسيأتي الكلام عليها برقم (١٣٢)، وهي شاذة.

شكوانا (۱۲۹) - وأنها مثل أعجمت الكتاب أي: أزلت عجمته. وقوله:

ثم اشتكيت لا شكاني وساكنه قبر سبنحاري أو قبر على قهد(٠)

وأجيب عنه بوجوه أحدها: أن المعنى فلم يحوجنا إلى الشكوى، بل رخص لنا في التأخير، ورد بأنه عند البيهقي وابن المنذر بلفظ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أشكانا وقال: «إذا زالت الشمس فصلوا» (١٣٠).

وقد خالفه أبو بكر الحنفي فرواه عن يونس به بدونها كما عند الطبراني (٩١/٤) رقم (٣٧٠٣). وأبو بكر بن عبد المجيد واسمه عبد الكبير ثقة، وهو أرجح من خلاد بن يحيى وهو صدوق رمي بالإرجاء، فرواية خلاد مرجوحة، والمحفوظة من حديث يونس رواية أبي بكر الحنفي. ولو أننا سلمنا جدلًا أن الزيادة صحت من حديث يونس نقد =

<sup>(</sup>۱۲۹) قاله النووي في شرحه لمسلم (۱۲۱/۵)، وقال ابن الأثير (۱۲۹٪): أي لم يجبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم يقال: أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه وإذا حملته على الشكوى. اه المراد منه. وانظر «القاموس المحيط» (۱۰۰/۵).

 <sup>(</sup>a) كأنه بيت شعر ولم أدر ما هو.

<sup>(</sup>۱۳۰) هذه الرواية جاءت من طريق زهير ويونس بن أبي إسحاق، فأما رواية زهير فهي عند الطبراني برقم (۳۲۰۱)، وقد تقدم الكلام عليها برقم (۱۳۰)، وأما رواية يونس فهي عند البيهقي في «سننه الكبرى» (۱/ ٤٣٨) بإسناده إلى خلاد بن يحيى عن يونس به فذكرها.

وثانيها: أنه منسوخ لما دل عليه حديث المغيرة: كنا نصلي بالهاجرة، فقال لنا: «أبردوا» (١٣١)، فبين أن الإبراد بعد

(۱۳۱) أخرجه أحمد (۲۰۰/٤)، وابن ماجه (۲۲۳/۱) رقم (۲۸۰)، والطبراني في «الكبير» (۹٤٩/۲)، والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (۱۸۷/۱)، والبيهقي في «السنن» (۱/۹۲۹)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۸۷/۱)، والبيهقي في «السنن» (۱۸۰۸)، من طريق شريك عن يان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به، وزاد: «بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم».

• قلت: فيه شريك وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه لما ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع روى له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة.

قلت: فالرجل يصلح في الشواهد والمتابعات، وانظر «الضعيفة» لمحدث العصر الألباني – حفظه الله – (٣٦٢/٢)، وقال الشوكاني في ونيل الأوطار» (٣٠٥/١): وقد صحح أبو حاتم وأحمد حديث المغيرة، وعده البخاري محفوظًا. اه.

وذكر الحافظ في والتلخيص الحبير» هذا وزاد: وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفًا، قال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعًا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا وقرئى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك، والله أعلم.

خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وهما جبلا الحفظ فروايتهم المحفوظة .
 والحمد لله .

التهجير (١٣٢).

ثالثها: على أن حديث الإبراد برواية ما إذا صار الفي ظلًا، وحديث خباب على ما إذا الحصى لم يبرد؛ لأنها لا تبرد حتى تصفر الشمس، فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت.

وقلت: وهذا لا يوافق قوله: ثم قال: إذا زالت الشمس فصلوا، ففيه دلالة أنهم ما طلبوا التأخير إلى الاصفرار، ولعل قوله: في جباهنا وأكفنا، هو الذي حمل هذا القول على هذا التأويل (١٣٣).

<sup>(</sup>١٣٢) وإلى هذا القول جنح الأثرم والطحاوي، واستدل الطحاوي لحديث المغيرة السالف ذكره، كما ذكره الحافظ في «الفتح» (١٧/٢)، وقال لحافظ: أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه. اه المراد منه.

• قلت: وادعاء النسخ لا يصح إلا عند توفر شرطين:

١- عدم إمكان الجمع.

٢- معرفة المتقدم من المتأخر كما هو معروف في كتب المصطلح. وهنا يستطاع الجمع كما ستعرف.

<sup>(</sup>۱۳۳) وهذا الجمع جمع حسن، وعلة المنع أنهم طلبوا وقتًا زائدًا خارجًا عن وقت الظهر، قال المؤلف في «سبل السلام»: إنه أحسن الأجوبة؛ لأن شدة الرمضاء لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت، وأم ما افترض به المؤلف هنا بتلك الزبادة فهي شاذة كما تقدم برقم (۱۳۲)، فلا يعرج عليها، وهناك أقوال أخرى منها:

أن يكون صارفًا لأحاديث الإبراد من الأمر إلى الاستحباب، ويكون =

قلت: وإذا لم ينهض دليل النسخ واحتيج إلى الترجيح (١٣٤)، فلا شك أن حديث الإبراد أرجح، متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي ذر، وما اتفقا عليه أرجح مما انفرد به أحدهما، ثم هو أيضًا في «البخاري» من حديث ابن عمر، وفي الباب في صحة الإبراد عن عشرة من الصحابة مرفوعًا (١٣٥).

= عدم الإبراد في الحر جائز.

قال الحافظ في «الفتح» (١٧/٢) وفيه نظر؛ لأن ظاهره المنع من التأخير.

ومنها: بأن الإبراد رحصة والتعجيل أفضل، وهذا قول من قال: إنه أمر إرشادي، والحمد لله.

(١٣٤) لا حاجة إلى الترجيح؛ لأن فيه إسقاط حديث خماب الذي رواه مسلم، وقد سألت شيخنا أبا عمد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي – حفظه الله – عن هذا، فقال: الجمع أولى.

قلت: وقد تقدم لك الجمع برقم (١٣٥)، والحمد لله.

(١٣٥) الإبراد: هو انكسار حر الظهيرة، انظر التعليق على «سنن الترمذي» (٢٩٦/١) شاكر، وقد جاء الإبراد عن جماعة كما ذكره المؤلف، وسنذكر تخريج ما تيسر:

### ه الأول: حديث أبي هريرة:

أخرجه البخاري (۱۸/۲)، (رقم ۵۳۵، ۵۳۵، ۵۳۵)، ومسلم (۲۲۸/۱) (نووي»، والنسائي (۲۲۸/۱) رقم (۵۰۰)، والنسائي (۲۸/۱) رقم (۲۰۵)، وأبو داود (۲۸٤/۱) رقم (۲۰۲)، والترمذي (۲۸۵/۱) رقم (۲۲۲، ۲۲۲)، والدارمي = وابن ماجه (۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲) رقم (۲۲۸، ۲۲۷)، والدارمي =

(۱۲۹۲) رقم (۱۲۰۷)، وابن خزیمة (۱۷۰/۱) رقم (۳۲۹)، وأبو عوانة
 (۱۲۹۲/۱)، وابن الجارود (۱۰۵/۱) رقم (۱۵۲) بتحقیق الشیخ
 الحوینی عن أبی هریرة.

### « الثاني: حديث أبي ذر:

أخرجه البخاري (۱۸/۲) رقم (٥٣٥)، ومسلم في «صحيحه» (١/ ٤٣١) رقم (٢١٦)، وأبو داود (٢٨٣/١) رقم (٤٠١)، والترمذي (٤٣١) رقم (١٥٠٩) عن أبي ذر قال: (٢٩٧/١) رقم (١٥٠٩) عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسدم الظهر فقال: «أبرد، أبرد»، أو قال: «انتظر، انتظر، وقال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة»، حتى رأينا فيء التلول.

### الثالث: حدیث أبی سعید الخدري:

أخرجه البخاري (١٨/٢) رقم (٥٣٨) فقال: حدثنا عمر بن حفص عن أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» تابعه سفيان ويحيى وأبو عوالة عن الأعمش.

#### \* الرابع: حديث ابن عمر:

أخرجه البخاري (١٥/٢) رقم (٥٣٤) عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر في فيح جهنم».

#### \* الخامس: حديث أنس:

أخرجه البخاري (٣٨٨/٢) رقم (٩٠٦) بسنده إلى أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد البرد بَكَّر، =

= وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة - يعنى الجمعة .

• قلت: وهذا في الجمعة وغيرها، وهذه اللفظة الظاهر أنها من الراوي كما جاء في «سنن النسائي» رقم (٤٩٩) بدونها، وقد تقدم هذا الحديث برقم (٤٢).

#### السادس: حديث المغيرة بن شعبة:

أخرجه أحمد (٤/٥٠/)، وابن ماجه رقم (٢٨٠)، والطبراني (٢٠/ ٩٤٩)، والطبحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٨٧/١)، والبيهقي (٩٤٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٣/٤) رقم (١٥٠٥، ١٥٠٨) من طريق شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة: كنا نصلي بالهاجرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

● قلت: شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع ( خت م ٤).

فالحديث ضعيف ، والإبراد صحيح ، تقدم له شواهد وسيأتي أبضًا له شواهد .

وقد ذكر الحافظ أن البخاري سئل عن هذا الحديث فعده محفوظًا، وذكر عن الميموني عن أحمد أنه رجح صحته، وكذا قال أبو حاتم الرازي: وهو عندي صحيح، وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفًا، وقال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعًا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك، وفي « العلل » لابن أبي حاتم (١٣٦/١) =

.....

قال: سألت أبي عن حديث روره إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عبيه وعلى آله وسلم فذكره، قال أبو محمد: ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله.

قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث. قلت: فأيهما أشبه ؟ قال: كأن هذا - يعني حديث عمر قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفًا.

وأما قول الحافظ وكذا أبو حاتم الرازي: وهو عندي صحيح، فموهم أنه يصحح حديث المغيرة كما قاله الشيخ الألباني في «الضعيفة».

• قلت: بل التصحيح لحديث أبي هريرة كما قال له ولده فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أنكره يحيى ؟ قال: هو عندي صحيح. اه.

وانظر كلام شيخ العصر الألباني في «الضعيفة» (٣٦٢/٢ - ٣٦٥)، فإنه مفيد جدَّه.

# السابع: حديث أبي موسى:

أخرجه النسائي (٢٤٩/١) رقم (٥٠١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٧٨/١) عن يزيد بن أوس.

والطحاوي (١٨٧/١) عن أبي زرعة كلاهما عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رفعه: «أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم».

قلت: فيه ثابت بن قيس روى عنه يريد وأبو زرعة وهو ابن عمرو
 ابن جرير، وثابت هذا روى له النسائي حديثًا وحدًا، وفكره ابن حبان
 في «الثقات» فهو مجهول حال.

ويزيد بن أوس مجهول عين، وقال الحافظ: مقبول. لم يرو عنه سوى إبراهيم عند النسائي والطحاوي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن المديني: لا نعلم أحدًا روى عنه غير إبراهيم وعده في المجهولين.

قلت: ولكنه متابع بأبي زرعة عند الطحاوي كما ترى.
 وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٥/١) فقال: حدثنا ابن فضيل عن الحسن
 ابن عبيد الله عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه موقوفًا.

وإسناده حسن، وكأن هذا أشبه.

### ه الثامن: من حديث صفوان والد القاسم:

قال الهيشمي: رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث.

وقال الحافظ في «التخليص»: رواه ابن أبي شيبة، والحاكم، والبعوي، وأخرجه أحمد (٢٦٢/٤)، وابن أبي شيبة (٣٢٥/١)، وابن أبي شيبة (٣٢٥/١)، والطبراني (٨٥/٨) رقم (٣٣٩٩) من طريق بشر بن سليمان عن الطبراني صفوان الزهري عن أبيه رفعه: «أبردوا بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

● قلت: فيه القاسم، قال أبو حاتم: لا يعرف القاسم بن صفوان إلا
 في حديث رواه بشر بن سليمان عنه، انظر «الجرح والتعديل» =

- (۱۱۱/۷)، وذكره ابن حبان في « الثقات».

قلت: فهو مجهول حال روى عنه الشعبي وبشر بن سيمان كما
 في «الجرح والتعديل»، و «الإكمال» في من له رواية في «مسند الإمام أحمد».

\* التاسع: من حديث عمرو بن عبسة رفعه:

«أبردوا بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

قال الهيثمي في «المجمع» (٣٠٧/١)، رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مجمع على ضعفه.

ه العاشر: حديث عبد الرحمن بن جارية قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أبردوا بالظهر » ، قال الهيثمي في « المجمع » (٣٠٧/١): رواه الطبراني في « المجمع » (٢٠٧/١): رواه الطبراني في « المجمع » رابن سليط ورجاله رجال الصحيح .

#### « الحادي عشر: حديث عائشة:

أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (١١٩/٨) رقم (٢٥٦٦)، والبزار كما في (كشف الأستار) (١٨٩/١) رقم (٣٧١) من طريق عبد الله بن داود الخريبي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة).

قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب، وقال الهيثمي في « المجمع » (٢/٧٠): رواه البزار وأبو يعلى ورجاله موثقون. • قلت: الحديث صحيح، وعبد الله بن داود الخريبي ثقة أو أرفع، ولم يرو عنه البخاري؛ لأنه أمسك عن التحديث قبل موته.

قال الذهبي: فلذلك لم يسمع منه البخاري. اه. =

وعن عمر موقوفًا (۱۳۱) ، وعن عطاء مرسلًا (۱۳۷) ، وبأقل من هذا ثبت الترجيح ، وبهذا التحقيق الذي أسلفنا ، تعرف أن بداية الظهر : الزوال ، ونهايته بعد مصير الظل مثله لما تتسع لصلاة كاملة فيه ، والمدرك ركعة فيه وأتى بثلاث بعد تمخض وقت العصر مدرك للظهر لعموم : « من أدرك ركعة من الصلاة » (۱۳۸) ، ولا دليل على أن له وقتًا غير ذلك .

فهذا الذي تبسر لي جمعه من أحاديث الإبراد والحمد لله، وانظر
 «التلخيص الحبير» (١٨١/١) للحافظ ابن حجر ففيه المزيد.

(١٣٦) أثر عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٥/١) فقال: ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن منذر قال: قال عمر: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فبح جهنم، وذكر ابن معين عن أبي عوانة عن طارق عن قيس عن عمر. كما تقدم برقم (١٣٧) مع الريادة في الحديث السابع.

وقد جاء مرفوعًا أخرجه البزار (١٨٨/١) رقم (٣٦٩) من طريق محمد ابن الحسن عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب رفعه ..

قال البزار: لا نعلمه مرفوعًا عن عمر إلا من هذا الوجه. ومحمد بن الحسن منكر الحديث، وذكره الهيئمي في «المجمع» (٣٠٦/١) وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث.

(١٣٧) مرسل عطاء عند مالك كما قاله الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٨١).

قلت: والمرسل من قسم الضعيف، ويغني عنه ما تقدم.
 (١٣٨) تقدم برقم (١١٥).

# وقت العصر 🗥

وأما وقت العصر فأوله مصير ظل الشيء مثله، كما صرح به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبرين عليه السلام (١٣٩)، وعليه وقع الإجماع لحديث: وأول العصر حين يدخل وقتها (١٤٠٠)، وحديث: والشمس مرتفعة حية بيضاء نقية (١٤١)، عايدة إلى ذلك التحديد الصريح في مثلها كتاب على: والشمس بيضاء حية نقية (١٤٢)، وفي كتاب عمر: والشمس مرتفعة بيضاء نقية (١٤٣)، ويستطيل إلى مصيره مثليه كما في ذلك الحديث (١٤٤) بهذا اللفظ، فحديث: حين تصفر الشمس، وحتى انصرف والقائل يقول: قد احمرت الشمس (١٤٥)، وحديث: وأخَّرها فوق الذي كان (١٤٦) يعود إلى ذلك البيان الواضح، وإنما اختلفت عبارات الصحابة؛ لأن الأمر قد كان عندهم واضحًا متقدرًا معلومًا، فيذكرون للسائل الإرشاد إلى تعيين الأوقات من غير تحديد؛ لأنه يسمع ويرى النداء لها والاجتماع كل يوم .

<sup>(\*)</sup> زدناه توضیحًا.

<sup>(</sup>۱۳۹) تقدم برقم (۳). (۱٤۰) تقدم.

<sup>(</sup>۱٤۱) تقدم. (۱٤١) تقدم.

<sup>(</sup>١٤٣) تقدم. (١٤٤) تقدم.

<sup>(</sup>١٤٥) تقدم. (١٤٦) تقدم.

فلم يعتمدوا التحديد الذي اعتمده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إخباره عن التعليم الأول، لأن ذلك أول التشريع فهو مفتقر إلى الإيضاح، ولذلك أوضحه له جبريل – عليه السلام بالقول والفعل، كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بذلك لسؤاله، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل تبليغه يعتمد الإيضاح ويبالغ في الإظهار حتى كان يضرب الأمثال (٧٤٠)، وينزل المعلوم منزلة المحسوس، وكان يكرر السلام إذا دخل على قوم ثلاثًا (١٤٨)، بل ذم على الألغاز وعدم الإيضاح إذا دخل على قوم ثلاثًا (١٤٨)، بل ذم على الألغاز وعدم الإيضاح

<sup>(</sup>١٤٧) مثل حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ... »، ومثال آخر: كحديث: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقيمها مرة وغيلها أخرى، ومثل المنافق مثل الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها هرة واحدة »، أخرجه الشيخان في حتى يكون انجعافها هرة واحدة »، أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن مالك.

والأحاديث التي بضرب عليه الصلاة والسلام فيها الأمثال كثيرة جدًّا . وللحكيم الترمذي مؤلف باسم «الأمثال» فراجعه إن أردت الزيادة ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>۱٤۸) أخرجه البحاري (۱۸۸/۱) رقم (۹۶ و ۹۵)، و (۲۲/۱۱) رقم (۱٤۸) أخرجه البحاري (۲۲/۵) وقم (۲۷۲۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صدى الله عليه وعلى آله وسلم إدا سلم سلم ثلاثًا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، وأحرحه أحمد (۲۱۳/۳) به، وزاد: إذا أتى قومًا.

كما هو أحد الوجه في قوله: «بئس خطيب القوم أنت»، للقائل: ومن يعصهما (١٤٩)، وتحديده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاصغرار كما في خبر أبي هريرة (١٥٠) واضح أيضًا، بل ربما كان

(۱٤٩) أخرجه مسلم (۹۶/۲) رقم (۸۷۰)، والنسائي (۹۰/۱) رقم (۱٤٩) من طريق تميم بن طرفة (٣٢٧٩)، وأبو داود (۲۰۹/۵) رقم (٤٩٨١) من طريق تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلًا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١ بئس الخطيب أنت، ومن يعص الله ورسوله ه.

وعند أبي داود: ﴿قَمْمُ ، أَوْ ﴿ الْأَهْبِ ﴾ .

وعند النسائي: تشهد رجلان فقال أحدهما، فذكره، وقد ذكر السيوطي رحمه الله في شرحه على «النسائي» خمسة أقوال في الجمع بين هذا الحديث وأحاديث أخرى تعارضه منها حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطته: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه»، وقوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ الأحزاب: ٥٦]

فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته، وفي الأول بين الضمير العائد إلى الله وبين الضمير العائد إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر في الأخير: والصواب أن سبب النهي الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، فلهذا ثبت في «الصحيح» أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم.

<sup>(</sup>۱۵۰) تقدم.

أقرب إلى عامة الناس من التحديد بالفيء؛ لأنه لا يعرف التحديد به إلا من ممارسة، والمراد أول الاصفرار وهو أمر نسبي فإنها تصفر ثم لا تزال تزداد اصفرارًا، فالمراد به الأول بالنسبة إلى البياض والنقاة التي كانت عليه، وهذا الاصفرار يلاقي المثلين ويساويهما، والصحابة لم يلزموا العبارة الرسولية لا في أول وقت العصر ولا آخره كما عرفت، قال بريدة: والشمس مرتفعة بيضاء نقية ولم يعتبر بالمثل، وقال في آخره: والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان (١٥١).

وأبو موسى مرتفعة في بيان أوله حتى انصرف، والقائل يقول: قد احمرت (١٥٢) وشبههما حديث عائشة (١٥٢)، وأنس (١٥٠)، وأنس وأبي برزة، فعبارات الصحابة كلها تقريب لا تحديد فيها، فلله اللفظ النبوي والبيان الرسولي ما أشفاه وأوضح لفظه ومعناه لا غيره، فهو الذي بُعث معلمًا، وأوتي جوامع الكلم (٥٥٠)، وقيل فيه: فهو الذي بُعث معلمًا، وأوتي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون، وغفل عنه الغافلون، فهذا آخر وقت العصر الذي عرفت معناه وتفضل الرب وله الحمد على عباده، فجعل بعد

<sup>(</sup>۱۰۱) تقدم. (۱۰۲) تقدم.

<sup>(</sup>۱۰۳) تقدم. (۱۰٤) تقدم.

<sup>(</sup>١٥٥) أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

ومعنى جوامع الكلم: أن اللفظ القصير بدخل تحته كلام كثير، مثل: «إنما الأعمال بالنيات»، فهذا الحديث داخل في كل عمل.

الاصفرار إلى غروبها وقت تلاف أو إدراك، وإسقاط للواجب، فالتعليم بتلك الأقوال والأفعال، والقول: «الوقت بين هذين الوقتين» (١٥٦) أفادك أن للعصر أولًا وأخرًا، وليس له وقت غير ذلك، ومن زعم غيره فالدليل عليه.

### وقت المغرب

(وأما المغرب): فقد على من تلك الأخبار والآثار أنه عند سقوط الشمس أوله، ولم تختلف الأخبار في ذلك كما اتفقت على الزوال لأولية الظهر، وأما آخره فئبت من حديث أبي موسى (٢٥٠) وبريدة (٨٥١) بلفظ: «وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق»، ومن حديث أبي هريرة بلفظ: «وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» (٢٥٠)، وفي حديث ابن عمر: «ووقت المغرب مالم يغب الشفق» (٢٠٠٠، وأما خبر جبريل – عليه السلام – تعليمًا وقولًا فقاضٍ أنه لا وقت له إلا عند سقوط الشمس بقدر ما يتسع له، وهذه توسعة من الله تعالى بعد ذلك، ولا يحسن أن يقال: إنما واظب عليها وقتًا واحدًا في اليومين للإشارة إلى أن يحسن تأخرها، وأنها آكد من غيرها في الإتيان بها أول وقتها، لأنا نقول: المقام مقام بيان للأوقات المضروبة

<sup>(</sup>۲۰۱) تقدم. (۲۰۷) تقدم.

<sup>(</sup>۱۵۸) تقدم. (۱۵۹) تقدم وهو معل.

<sup>(</sup>۱٦٠) تقدم.

المحدودة ، ثم يأباه قوله : ما بين الوقتين وقت ، فإنه يقضي بأنه ليس وقت ، إلا ذلك فهذه الأدلة تعيينية أولًا وآخرًا ولا دليل على ما عداه .

# وقت العشاء

(وأما العشاء): فقد عرفت اتفاق عارة خبر جبريل عليه السلام - وأبي موسى وبريدة وأبي هريرة وابن عمر وعلي أنه غيبوبة الشفق إلا أن لفظ أبي هريرة: حتى يغيب الأفق، ومراده الشفق، وفي كتاب علي - عليه السلام - حتى يتوارى الشفق، وفي كتاب عمر رضي الله عنه: والعشاء إذا غاب الشفق، فهذه أدلة اتفقت عليها الروايات (١٦١)، وأما آخره، فذهاب ثلث الليل في حديث أبي موسى وخبر جبريل - عليه السلام - في رواية ابن عباس، وفي رواية جابر: إلى ثلث الليل أو نصف الليل، وقد ثبت النصف من رواية أبي هريرة بلفظ: وأن آخر وقتها حتى ينتصف الليل، ومن حديث أنس: حديث ابن عمر: وإلى نصف الليل الأوسط، ومن حديث أنس: أخرجه الشيخان والنسائي (١٦٢)، والشطر: النصف،

<sup>(</sup>١٦١) وكل هذه الروايات تقدمت مع بيان الحكم عليها.

<sup>(</sup>١٦٢) أخرجه البخاري (٥١/٢) رقم (٥٧٢)، ومسلم (٤٣٣/١) رقم (٢٢٠) (٢٢٢) عن أنس رضي الله عنه، وعند البخاري: إلى نصف الليل، وعند مسلم: إلى شطر البيل أو كاد يذهب شطر الليل، ورقم =

كما في «الصحاح»، و «النهاية» و «القاموس» (١٦٣) إلا أنه زاد ويطلق الجزء وكأنه أراد مجازًا وهو معروف بخلط الحقيقة بالمجاز في كتابه، فالأحاديث قولا وفعلا دلت على أن كلا من النصف والثلث وقت للعشاء، وأنه ممتد من غيبوبة الشفق إلى آخر النصف، فهذا وقت العشاء بداية ونهاية وأولا وآخرًا، والتوسعة من الثلث إلى النصف. إن قلت: إنها لم تثبت في خبر التعليم الأول فهي توسعة من الله تعالى إلا أنها ليست مثل تلك التوسعة في العصر والفجر، بل دلت الأحاديث أن تأخير الصلاة إلى النصف أفضل من أول وقتها: أخرج الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «السنن» من حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم الليل» (١٦٤)،

<sup>-- (</sup>۲۲۳): إلى قريب من نصف الليل.

وأخرجه النسائي (٢٦٨/١) رقم (٥٣٩)، وفيه إلى قريب من شطر الليل. اه.

<sup>(</sup>۱۶۳) «مختار الصحاح» (ص ۳۶۰)، و «القاموس» (۵۸/۲)، و «النهاية»، (٤٧٣/٢)، ويؤيده رواية البخاري: نصف الليل.

<sup>(</sup>١٦٤) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (١٢٤١)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٦) من طريق علي بن حمشاذ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا عارم بن الفضل قال وحدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا يحيى ابن محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن عبد الوهاب احجبي قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبي سعيد =

# والأحاديث كثيرة (١٦٥) في ذلك، فمن قال: الثلث أفضل،

- المقبري عن أبي هريرة به إلا أن السواك فيه مع الوضوء ، والإستلا رجاله معروفون :
  - ۱- على بن حمشاذ العدل: له ترجمة في «السير» (٣٩٨/١٥).
- ٣- إسماعيل بن إسحاق القاضى: له ترجمة في ١ السير ١ (٣٢٩/١٣).
  - ٣- عارم بن الفضل: هو محمد، من رجال الجماعة.
- محمد بن صالح بن هانئ: له ترجمة في «البداية والنهاية»، كما
   ذكره شيخنا في تراجم رجال «المستدرك».
- ٥- يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي لقبه حيكان: ثقة حافظ مات شهيدًا. انظر (التهذيب)، وباقي رجاله ثقات، فالحديث صحيح، ولله الحمد والمنة.

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف بقوله: « مع كل صلاة » ، فلم أجده في الحاكم والبيهقي إلا من حديث العباس بن عبد المطلب ، وفيه: السواك ، وبيس فيه ما نحن بصدده من تأخير العشاء .

والسواك مستحب عند الصلاة كما في «البخاري» (٣٧٤/٢) رقم (٨٨٧) عن أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».

- (١٦٥) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١٧٦/١): وفي الباب عن أبي سعيد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وإسناده صحيح، وعن جابر عند الطبراني، وعن أنس رواه ابن عدي في ترجمة يحيى بن أيوب من روايته عن حميد عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. اه.
- قلت : في « صحيح البخاري » (١/٢٥) رقم (٥٧٢) عن أنس بن =

والنصف دون ذلك لم يتأمل الحديث، وإن كان قد رجع إلى هذا الذي جعلناه من أفضلية النصف، وقد ثبت أيضًا في بعض الأحاديث إلى الثلث الليل (١٦٦٠)، فدل أن التأخير إلى الثلث أفضل من أوله وإلى النصف أفضل من الثلث، وقال بعض الناظرين في منع أفضلية تأخيره مطلقا بل مشروعية التأخير لفظ: «لولا» ظاهر في امتناع الأمر وامتناعه يستنزم عدم مشروعيته. اه.

وهو كلام ساقط لأن المراد أمرتهم حتمًا، وانتفاء الحتمية التي هي أخص من الندبية لا يستلزم انتفاء الأعم التي هي الندبية، على

مالك قال: أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: «قلد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها»، وجاء نحوه من حديث بن عمر في «صحيح البخاري» (رقم ٥٧٠)، وبرقم (٥٧١) جاء عن ابى عباس، وبرقم (٥٧١) عن أبي موسى وفيه: – أي: حديث أبي موسى - «حتى ابهار الليل»، قال الأصمعي: ابهار: انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه.

قال الحافظ في «الفتح» (٤٨/٢): ويؤيده أن في بعض الروايات: حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل.

<sup>(</sup>١٦٦) أخرج البخاري في «صحيحه» (٤٩/٢) عن عائشة قالت: .... وكانوا بصلون فيما بين أن يعيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.

<sup>•</sup> قلت: فهذا يشعر أنه على الأغلب، كما قاله الحافظ في «الفتح» (٥٠/٢).

أن هذا القائل قرر الاستدلال بحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » على الندبية بما لفظه ، ودفع الوجوب بحديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (١٦٧) لولا الامتناع.

الثاني: لوجوب الأول، فإذا ثبت وجوب الأول ثبت امتناع أمر الوجوب وبقى الندب. انتهى.

إذا عرفت هذا فما أخرجه أبو داود ، والترمذي من حديث أم فروة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أي الأعمال أفضل؟ قال : « الصلاة لأول وقتها » (١٦٨) وغيره فدا في معناه

<sup>(</sup>١٦٧) تقدم برقم (١٦٧).

<sup>(</sup>١٦٨) أحرجه أبو داود في «سننه» (٢٩٦/١) رقم (٢٢٤)، والترمذي (١/ ٣١٩) رقم (١٧٠)، وأحمد (٣٧٤/٦) وابن سعد في (٣١٩) رقم (٢٢٢/٨)، والدارقصني (٣٧٥/١)، وابن سعد في الطبقات» (٢٢٢/٨)، والدارقصني (٢٤٧/١) من طرق عن عبد الله - بالتكبير - ابن عمر عن القاسم بن غنام عن جدته عن أم فروة، وكذا عند الدارقطني وعند أحمد في رواية الخزاعي إلا أنه زاد جده الدنيا، وفي رواية الفضل بن موسى: عن عمته أم فروة، وفي رواية يزيد بن هارون: عن أهل بيته، وفي رواية محمد بن عبد الله والقعنبي: عن بعض أمهاته عن أم فروة، وفي رواية أبي عاصم: عن عماته عن أم فروة. قال الترمذي: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفطه.

<sup>•</sup> قلت: والعمري ضعيف ؛ والحديث ضعيف لجهالة الواسطة بين =

مخصوص بالعشاء، فإن قلت: قد كانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت أكثر من صلاته في الثلث والنصف بلاريب، وأنه لا يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأفضل.

O قلت: عارض فضيلة آخر الوقت في حقه فضيلة رفع المشقة عن أصحابه، ويحصل الإسراع بهم والرفق كما أوهى إليه: «لولا أن أشق»، ولكونه لا يفعل إلا الأفضل يكون الرفق والتخفيف على أصحابه أفضل من تأخيرها مع عدمه، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في صلاته يريد تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخففها لئلا يشغل قلب أمه (٢٦٩)، فقد كان يلاحظ التخفيف على أفراد أصحابه فضلًا عن الكل، ولذلك نهى معادًا عن التطويل (١٧٠٠)، والمراد بقولنا: لا يفعل إلا الأفضل، أي: لا يداوم

القاسم بن غنام وبين أم فروة ، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر على
 السنن ، للترمذي (٣٢٣/١) .

<sup>(</sup>١٦٩) أخرجه البخاري (٢٠١٠/٢) رقم (٢٠١٠/٢)، ومسلم (٤/ ١٦٧) ونووي، من حديث أتس بن مالك رضي الله عنه، وهو في وصحيح البخاري، (٢٠١/٢) رقم (٨٦٨،٧٠٧) من حديث أبي قتادة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۷۰) أخرجه البخاري (۲۰۰/۲) رقم (۷۰۷)، ومسلم (۱۸۳،۱۸۲/٤) « نووي» من حديث جابر رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذًا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي =

إلا عليه ، وإلا فقد يفعل المفضول لبيان جوازه على أنه قد يدعي أنه أفضل حينقذ ، وأما وقت الفجر فقد ثبت في تلك الأحاديث (١٧١) بأن أوله طلوعه واشتقاقه وبروقه وسطوعه وهو عبارة عن معنى واحد ، وفي كتاب على كرم الله وجهه : وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه (١٧١) ، وفي كتاب عمر : والصبح والنجوم بادية مشتبكة وهي عبارة متقاربة ، وكأن في كتاب علي إشارة إلى انتظار الجماعة قليلا ، وإلا فعند الشيخين من حديث عائشة : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رصول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس ، وهو عند مالك ، والنسائي ، والترمذي (١٧٢٠) حد ما يدل أن الوقت قبل ذلك ، وكذلك في حديث أبي موسى المتقدم فأقام أن الوقت قبل ذلك ، وكذلك في حديث أبي موسى المتقدم فأقام

<sup>-</sup> صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى إليه معاذًا ، فقال : (يا معاذ أفتان أنت؟ ) أو (أفاتن أنت؟ ) ثلاث مرات (فلو صليت بـ ﴿ سبح اسم ربك ﴾ ، ﴿ والشمس وضحاها ﴾ ، ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ ، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » واللفظ : لفظ البخاري .

<sup>(</sup>١٧١) تقدمت في أول الرسالة.

<sup>(</sup>١٧٢) تقدم ولا يصح.

<sup>(</sup>۱۷۳) أخرجه البخاري (۶/۲) رقم (۵۷۸)، ومسلم (۲۱٬۵۶۵) رقم (۱۷۳) أخرجه البخاري (۶۲٬۵۶۵) رقم (۶) من وقوت الصلاة، والنسائي (۱/ ۲۶۵)، وأبو داود (۲۹۳/۱) رقم (۶۲۳)، وأبو داود (۲۹۳/۱) رقم (۶۲۳)، والترمذي (۲۸۷/۱) رقم (۱۵۳) من حديث عائشة رضي الله عنها.

الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا.

ودلت نلك الأحاديث على أنه يستمر إلى الإسفار كما في حديث التعليم وحديث أبي هريرة: وآخر وقتها حين تطلع الشمس، وفي حديث أبي موسى: حين انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، وفي حديث ابن عمرو: إلى أن تطلع الشمس، وإن فُسر الإسفار بالإضاءة كما مر عن كتب اللغة وأريد أولها كان هذا التحديد بالطلوع زيادة توسعة من الرب تعالى في ذلك التحديد كما قلنا فيما سلف، وإن فُسر بما قال بعض المالكية بما إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس كان تحديدًا واحدًا فقد عرفت بهذا بداية الفجر ونهايتة وقدرته بعد ذلك إدراك ركعة كما عرفت فيما مضى.

# تنبيهان:

الأول: من الأوقات التي تفضل الله بها على عباده غير ما سلف وقت الذكر للناسي والاستيقاظ للنائم، أخرج الشيخان من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « من نسي صلاته فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك » متفق نسي صلاته فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك » متفق عيه (١٧٤٠)، وفي لفظ لمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو عيه (١٧٤٠) أخرجه البخاري (٢٠/٧) رقم (٧٩٥)، ومسلم (١٧٧١)، وأبو داود (١٧٤٠) أخرجه البخاري (٢٠/٧) رقم (٧٩٥) والسائي (٢٩٣١) رقم (٣١٦)، والترمذي (٢١٣٠) رقم (٣١٨) وأحمد - (٢٢٧/١) رقم (٣٩٦) وأحمد -

غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿وأَقَمَ الصَّلَاةُ لَذَكُرِي ﴾ [طه: ١٤]» (١٧٠٠).

\* وأخرج أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى قال : ﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ [طه: ١٤] » (٢٧١) .

\* و أخرج النسائي، والترمذي وصححه من حديث أبي قتادة: ذكروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نومهم عن الصلاة فقال: « إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » (١٧٧٠)،

<sup>= (</sup>۲۸۲،۲٤٣،۱۰۰/۳) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۷۵) مسلم (۱/۷۷).

رُ، ۱۷) أخرجُه مسلم (۲۱/۱) رقم (۲۸۰)، والسائي (۱/ ۲۹۰،۲۹۰) رقم (۲۲۰،۲۱۹،۲۱۸)، وأبو داود في «سننه» (۳۰۲/۱) رقم (۴۳۵)، وابن ماجه (۲۲۷/۱) رقم (۲۹۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۷۷) أخرجه النسائي (۲۹۵/۱) رقم (۲۱۷) من طريق شعبة ، والترمذي (۱۷۷) رقم (۳۳٤/۱) رقم (۲۹۸) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة به ، وأخرجه مسلم (۲۷۲) رقم (۲۸۱) ، وأحمد (۲۹۸/۵) عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة مطولًا وليس فيه بهذا اللفظ ، بل فيه = عبد الله بن رباح عن أبي قتادة مطولًا وليس فيه بهذا اللفظ ، بل فيه =

وأخرج أحمد في « مسنده » عن ابن عمر أن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلما كان آخر الليل وقعنا تلك الوقعة ، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يقوم دهشًا إلى طهوره ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسكنوا ثم ارتحلنا ، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ، وتوضأ فأمر بلالًا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا (١٧٨).

فهذه الأحاديث كما ترى دلت على أن النائم والساهي يؤدي ما فاته بالنسيان والنوم حين الاستيقاظ والذكر وأنه لا كفارة سوى ذلك، وهذه الأحاديث عامة للأوقات ولا شيء من تعيينه للأوقات كتعيين تلك الأحاديث في أوقات الخمس اليومية وقد عارض

في رواية مسلم: ﴿ أَمَا إِنْهُ لِيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطَ ، إِنَمَا التَفْرِيطَ عَلَى مَنْ لَمِ يَصِلُّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها » ، وفي رواية أحمد: ﴿ إِنَّا التَّفْرِيطُ فِي اليقظة ، فإذا كان ذلك فصلوها » ، والحمد لله .

<sup>(</sup>۱۷۸) أخرجه البخاري (۱۷۸) رقم (۳٤٨،٣٤٤) وجزء (٥٨٠/٦) رقم (١٧٨) وجزء (٣٠٨/١) رقم (٣٥٨)، وأبو داود (٣٠٨/١) رقم (٣٨٢)، وأبو داود (٣٠٨/١) عن عمران (٤٤٣)، وأحمد (٤٣٤/٤)، والبيهقي (٢١٨،٢١٦/١) عن عمران ابن حصين عند بعضهم مطولاً، وعند البعض مختصرًا.

وفي رواية بعضهم: قد بزغت الشمس، وفي رواية في فما أيقظنا إلا حر الشمس، ولا تعارض فيحمل على البزوغ القوي المحرق. والله أعلم.

عمومها عموم حديث: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». الشيخان ، وأحمد من حديث أبي سعيد (١٧٩) ، وفي لفظ لأحمد : « لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس؛ (١٨٠). ومثلها عن عمر (١٨١)، وابنه مرفوعًا (١٨٢) عند أحمد، والبخاري، وأبي داود، وعند أحمد، (۱۷۹) أخرجه البخاري (۲۰/۳) رقم (۱۱۹۷) و(۲۱/۲) رقم (۵۸٦) و(٤/ ٧٣) رقم (١٨٦٤)، ومسلم (٢٧/١٥) رقم (٨٢٧)، وأحمد (٣/ ٥٢)، والنسائي (١/٧٧/، ٢٧٨) رقم (٢٢٥،٧٢٥)، والبغوي (٣١٩/٣) رقم (٧٧٥)، والبيهقي (٤٥٢/٢) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿ لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، واللفظ للبخاري وعند بعضهم مختصرًا.

(۱۸۰) أحمد في (مسنده) (۲/۳).

(۱۸۱) أخرجه البخاري (۸/۲) رقم (۸۱۱)، ومسلم (۱۲۲۱) رقم (۱۸۲) أخرجه البخاري (۵۸/۲) رقم (۱۲۷۲)، والنسائي (۲۷۲/۱) رقم (۸۲۲)، والنسائي (۲۷۲/۱) رقم (۱۸۳)، وأحمد (۲۰۳/۱)، وأحمد (۲۰۳/۱)، وأدمد (۱۸۳)، وأبن ماجه (۱۲۵۰) من حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

ومسلم، وأبي داود من حديث عمرو بن عبسة وفيه زيادة: «حتى تستقبل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة» (١٨٣٠)، ومثلها في حديث عقبة عند مسلم، وأحمد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه: «وحين يقوم قائم الظهيرة» (١٨٤٠) فهذه بعمومها قاضية بالمنع من كل صلاة في تلك الأوقات، ومنها المنسية والمنوم عنها فالنهي شامل لها فلا يؤدى في تلك الأوقات وإن كان وقت الذكور واليقظة فاختلف الناس في ذلك.

<sup>«</sup> لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » .

<sup>(</sup>۱۸۲) أخرجه البخاري (۸۲/۲)، ومسلم (۱۸۷۱) رقم (۸۲۸) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها».

<sup>(</sup>۱۸۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۱) ، وأبو داود (۸۳۲) وأحمد (۱۱۱/۶) ، وأبو داود (۱۸۳) أخرجه مسلم (۱۱۷۶) عن عمرو بن عبسة ، وهو عبد مسلم مطولًا .

<sup>(</sup>۱۸٤) أخرجه مسلم (۱۸۲۱) رقم (۸۳۱)، وأبو داود (۱۰۳۱) رقم (۱۰۳۹) رقم (۳۱۹۲)، والنسائي (۳۱۹۲)، والرمذي (۳۲۹، ۳۲۰) رقم (۲۰۱۳)، والنسائي (۸۲/٤) رقم (۲۰۱۳) رقم (۲۰۱۳) من حديث عقبة بن عامر الجهني رفعه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف، ومعنى تضيف: أي: تميل ومعنى قائم الظهيرة: أي: لا يبقى للقائم فيها ظلًا بل تكون الشمس في الاستواء، والله أعلم.

فذهب قوم إلى أنها تؤدى فيها عملًا بأحاديثها، وذهب آخرون إلى مع ذلك وتأيدوا بتأخيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة حين نام في الوادي فإن لم يؤدها حين الاستيقاظ بل أخرها حتى ارتفعت الشمس كما قال عمران بن حصين (١٨٥).

قيل في ترجيح هذا (١٨٦): إن علم تأخر الفعل فقوي إذ يصلح مخصصًا، قيل عليه ما لفظه: أقول وقع مخالطًا لأوقات الفعل غير متقدم، قيل: ولا متأخر بزمان يحتمل النسخ، ثم ساق الروايات الدالة على ذلك، حتى قال: فهذا القول كما ترى فإن كان في بعض الروايات لم يذكر فيه هذه القضية وليس مقتطعًا منها، كان حكمه حكم هذه الروايات لوجوب توافق هذه الأوقات حكمًا كما توافقت معتى، فلا نسخ في شيء، واعلم أنه يجب أن يتنبه لمثل هذه الصورة في عدة مواضع يتوهم فيها التعارض، وقد دل دليل على المراد، إلى أن قال: وحاصمه أنه يعود إلى التخصيص المنصل ونحوه كالتخصيص بالفعل فلا يضر جهل التاريخ فلا نسخ (١٨٧٠).

يريد أن النهي مخصص بحديث: « من نام عن صلاته » فيفعل

<sup>(</sup>۱۸۵) تقدم برقم (۱۷۸).

<sup>(</sup>١٨٦) انظر كتاب المهدي «البحر الزخار» (١٦٦/١) فهو المعني بقيل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٨٧) المعني بقوله: قيل عليه ..... هو المقبلي كما في « المنار » ، في « المختار من جواهر البحر الزخار » للمقبلي (١٣٠/١) والله أعلم وأدرى وأحكم .

في كل وقت ولا يضرنا جهل التاريخ؛ لأنه قد علم وكأنه تسامح بتسمية التخصيص نسخًا، والداعي إليه اعتبار القائل للتاريخ، وإلا فالكلام في التخصيص.

O وأقول: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من نام عن صلاته» الإضافة فيها عهدية، والمراد صلاة الفرض لأنها المعهود في خطاب الشرع، ولأن السياق فيها وقوله: «لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر» المراد بعد صلاة العصر اتفاقاً؛ وبعد صلاة الفجر عند الأكثر، والنهي ليس إلا للفعل، فإن المراد: لا صلاة بعد الوقتين لمن صلى صلاتها ضرورة أن كل أحد مخاطب بصلاة الوقت، فالنهي لمن أتى بها، والسياق مناد على ذلك، وإذا كان كذلك فالنايم والناسي ما قد أتيا بصلاة الوقت فليسا بداخلين في عموم النهي، هذا إن كانت المنسية والمنوم عنها فجرًا أو عصرًا، وإن كانت المذكورة والمنوم عنها فريضة أخرى غيرهما ذكرت أداءهما فالذكر أيضًا غير داخل في النهي ؟ لأنه متوجه إلى النافلة وليست هذه بنافلة بل هي فريضة (١٨٨).

فعلى كل تقدير ليس المأمور بداخل في النهي، ودليل كون النهي موجهًا للنفل ما في حديث ابن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه موجهًا للنفل ما في حديث ابن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه (١٨٨) هذا جمع لا بأس به، والحلاصة أنك إذا ذكرت صلاة بعد نسيان فريضة فصلها عند ذكرها، وكذا إذا استيقظ بعد نوم، والله أعلم.

وعلى آله وسلم: أخبرني عن الصلاة (١٨٩) فإنه ظاهر إن لم يسأل إلا عن النفل إذ هو عارف بالفرض، وفي رواية: أي: الليل أسمع (١٩٠)، ويدل له قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» (١٩١) لأنه استثناء نفل من

(۱۸۹) تقدم.

(۱۹۰) أخرجه الترمذي (۱۹۰٥) رقم (۳۵۷۹)، والطبراني (۲/ ۸٤۰) رقم (۱۲۷۷)، والطبراني (۲/ ۱۲۸) وأبو داود (۵۱/۲) رقم (۱۲۷۷)، والطبراني (۱۳۸ ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۹۱)، وفي «الدعاء» (۸٤۲/۲) رقم (۱۳۳۱)، وفي وأحمد (۱۱۳،۱۱۱) كلهم عن عمرو بن عبسة، والحديث وأحمد (۱۱۳،۱۱۱) كلهم عن عمرو بن عبسة، والحديث صحيح، ذكره شيخنا ناصر السنة المحمدية، وقامع البدعة والحزبية: مقبل ابن هادي الوادعي في «الصحيح المسند» (۱۲۸/۲) رقم (۱۰۲۰).

(۱۹۱) أخرجه الترمذي (۲۷۸/۲) رقم (٤٠٩)، وأحمد (١٠٤/٢)، وأبو داود (٥٨/٢) رقم (١٠٤/١)، والبيهقي (٢٥/٢) من طرق عن قلامة بن موسى عن محمد ويقال أيوب بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر رفعه: « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أو ركعتين 1.

الحديث رجاله ثقات إلا أيوب بن الحصين، ويقال: محمد، والذي رجحه أبو حاتم هو اسم محمد، وذهب البيهقي والدارقطني والألباني إلى ترجيح اسم أيوب كما في «الإرواء» (٤٧٨) وعلى كلَّ فالرجل مجهول حال روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر.

قال الحافظ في (التلخيص الحبير» (١٩٠/١): وهو مجهول، وأخرجه ابن عدي في (الكامل» (٢١٨٦/٦) قال: حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث ثني محمد بن

عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم : ﴿ إِذَا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة ﴾ .
قال ابن عدي : ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الإسناد عن ابن البيلماني ، وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوط . اه .

- قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا فيه ابن الحارث، وفيه ابن البيلماني اتهمه ابن عدي وابن حبان، وفي « بصب الراية » (١/٢٥٦)، ورواه الطبراني في « معجمه الأوسط » حدثنا عبد الملك بن يحيى ثني أبي ثنا الليث بن سعد ثبي محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعًا.
- قلت: في هذا الإسناد: عبد الملك بن يحيى بن بكير المصري لم أر له ترجمة وقد ذكره في الرواة عن أبيه، وفي «تاريخ خليفة ان خياط» (٤٨٠) قال بقي بن مخلد: وفيها مات يحيى بن عبد الله بن بكير رئى والد عبد الملك هذا، أخبرني بذلك ابنه عبد الله. اه.

فلا أدري أهو ولد آخر أم تصحف؟ ثم إبي بحثت في اسم عبد الله فلم أظفر بشيء عنه غير هذا، وقد عجز عن عبد الملك الشيخ الألبابي قبلي كما ذكره في (الإرواء) (٢٣٥/٢).

ولا يضر لأنه متابع كما ذكره البخاري في «تاريخه» (١/١/١٥) فقال: قال لنا عبد الله حدثني الليث حدثنا محمد بن النبيل عن عبد الله بن عمر فذكره.

وعلته محمد بن النبيل، فقد ذكر ابن أبي حاتم في المجرح والتعديل » (۱۸۰/۱/٤) رقم (٤٧١) روى عن ابن عمر، وأدخل يحيى بن أيوب بينه وبين ابن عمر أبا بكر بن يزيد بن سرجس روى عنه الليث بن سعد =

ويحيى بن أيوب، سمعت أبي يقول ذلك، فهو مجهول حال، وانظر «تاريخ البخاري» (٢٥١/١/١).

فإنه عَقَّبَهُ بحديثِ عن يحيى بن أيوب حدثنا محمد بن النبيل أن أبا بكر ابن يزيد بن سرجس حدثه أن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صبى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ليبلغ الشاهد غائبكم» مكأنه رحمه الله يشير إلى أن محمدًا هذا لم يسمع من ابن عمر.

♦ قلت: لكن لا يعتمد على هذه الزيادة ؛ لأنها من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، لا يقبل إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ فقد خالف الليث كما عند البخاري في «التاريخ» (١/١/١٥) فالحديث بهذه الطريق وطريق ابن الحصين المتقدمة حسن ، والله أعلم .

وفي «نصب الراية» قال الطبراني في «معجّمه الأوسط»: وحدثنا محمد بن محمويه الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رفعه: «لا صلاة بعد الفجر إلاركعتين قبل الفجر»، وقال: تفرد به عبد الله بن خراش. اه.

● قلت: قال فيه البخاري: منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم، والحديث جاء عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص.

أما حديث أبي هريرة:

فأخرجه ابن عدي ( ٢٩٧/١)، والطبراني في «الأوسط» كما في «الإرواء» (٢٣٢/٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر».

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد.

• قلت: بل قد توبع أحمد بن عبد الصمد عن إسماعيل، تابعه علي ابن عمرو الأنصاري كما في رواية ابن عدي (٢٩٧/١).

والحديث فيه إسماعيل بن قيس، قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر، وانظر الحديث في (الميزان» (٢٤٥/١) في ترجمة إسماعيل هذا، وأحمد بن عبد الصمد قال ابن حبان: يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات.

قلت: فقد روى هنا عن غير ثقة فلا يعتبر به إذًا.

وأخرج البيهقي هذا الحديث في « سننه » (٢٦٦/٢) بسنده إلى منفيان ثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسبب مرسلًا .

قال البيهقي: روي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله. اه. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

فأخرجه الدارقطني (٢/٤٦/١)، والبيهقي (٢/٤٦/٤٦٥) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الحبلي عنه، وهو ضعيف فعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، فيصلح أن يكون عاضدًا لما تقدم. وقد جاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطبراني، قال الحافظ: في سنده رواح بن الجراح، قلت في «التقريب»: صدوق الحتلط بآخره فترك، وفي حديثه عن التوري ضعف شديد.

وجاء عن قيس بن فهد وفيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه يصليها ولم ينكر عليه، عزاه الحافظ في التلخيص الحبير» (١/) إلى أبي داود والشافعي والبيهقي.

ثم قال: وقال ابن عبينة سمّعه عطاء بن أبي رباح من سعد، قال: وليس إسناده بمتصل ولم يسمع محمد بن إبراهيم بن قيس، أه وقد روي مرسلًا، انظر و التلخيص الحبيرة (١٨٨/١).

• قلت: فالحديث بالجملة أقل أحواله الحسن. والله أعلم.

نفل وحينتذ فلا تعارض أصلًا بين حديث النهي وحليث: « من قائم، لأن فلك في النفل وهذا في غيره.

O قلت: هذا نظرًا، ثم وجدت بعد نحو خمس وعشرين في كتاب (التمهيد) لابن عبد البر (۱۹۲) ما لفظه: فهذا أصح قول، من قال: إن النهي إنما ورد في التوافل دون الفرائض ليصح استعمال الآثلر كلها، ولا يدفع بعضها ببعض، وقد أمكن استعمالها ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال في مجلس واحد: لا صلاة بعد العصر، ولا بعد الصبح، ولا عند طلوع الشمس، وعند استوائها وغروبها ؛ إلا من نسي صلاة وجبت غليه، أو نام عنها ثم

(١٩٢) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القوطبي أبو عمر جمال الدين، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة هجرية شهر ربيع الثاني يوم الجمعة والإمام يخطب فوق المنبر في الخامس والعشرين، وكان يتشد الشعر، قال وصية لولده يحثه على الاستقامة وتقوى الله ويهون أمر الدنيا ومتاعبها:

تجاف عن الدنيا وهون لقدرها

وسلرع بتقوى الله سرًا وجهرة ولا تنس شكر الله في كل نعمة

ووف سبيل الدين بالعروة الوثقى فلا ضعة أقرى هلايت من التقوى يمن بها فالشكر مستجلب النعمى

إلى آخر ما قاله رحمه الله. ومن اطلع على مؤلفاته علم قدر هذا الإمام وخصوصًا «التمهيد» الذي ليس له نظير في بابه عممنا الله وإياد وواللدينا في الفردوس الأعلى.

مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن عمر محمس وتسعين سنة وخمسة أيام. انظر ترجمته في أول «التمهيد».

فزع إبيها ، لم يكن في هذا الكلام تناقض ولا تعارض ، وكذلك هو إذا ورد هذا اللفظ في حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد في حديث واحد ، ولا فرق أن يكون ذلك في وقت أو وتين والحمد لله بلفظه (١٩٣٠) انتهى .

إن قلت: من نام عن صلاة الظهر والعصر مثلًا واستيقظ قبل غروب الشمس ولا يتسع إلا لواحدة لماذا يكون الوقت منهما ؟

والعصر وحديث: قوله فوقتهما حين يذكرها عام للمنسيتين الظهر والعصر وحديث: « من أدرك ركعة من العصر » (١٩٤٠) أخص ؛ ولأن المراد من نام حتى خرج الوقت والعصر لم يخرج وقتها ، ويحتمل خلافه وهو أنه للظهر فلينظر لعل الله يفتح .

نعم سبقت الإشارة إلى أن النهي بعد الفجر مختلف فيه هل بعد الوقت أو بعد الفعل؟

قال بعض النظار: إنه بعد العصر لا خلاف أن المراد بعد الفعل، وأما الفجر ففيه خلاف، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الكراهة بعد دخول الوقت، قال ويدل له قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» أخرجه الطبراني،

<sup>(</sup>١٩٣) كلام ابن عبد النزفي «التمهيد» (٢٩٨،٢٩٧/٣) وهو كلام فصل النزاع وهو الحق إن شاء الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٩٤) تقدم وجاء بلفظ: « من أدرك ركعة من الصلاة ....» وقد تقدم أيضًا .

وأبو داود ، والترمذي ، والبيهقي من حديث أبي هريرة (١٩٥٠) وابن عمر ، وأخرجه أيضًا عن سعيد بن المسيب مرسلًا (١٩٦١) ، وعلى هذه الروايات بعد الفجر تحمل على ظاهرها بلا حذف مضاف .

فلاشك في رجحان الكراهة ، وأقول : قد سمعت حديث أبي سعيد بلفظ : «لا صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر» متفق عليه (۱۹۷ ) ، ولفظ حديث ابن عمر (۱۹۸ ) بسند البخاري بعد صلاة الصبح ، وحديث ابن عبسة (۱۹۹ ) وأحمد بلفظ : «صلّ صلاة الصبح ثم اقصر» هكذا ساقها المجد أبو البركات ابن تيمية (۲۰۰ ) في «المنتقى» ثم قال : وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بعد الصلاة كالعصر . انتهى ، ثم ذكر حديث ابن عمر ونسبه إلى أحمد ، وأبي داود ، وسكت ثم ذكر حديث ابن عمر ونسبه إلى أحمد ، وأبي داود ، وسكت عن توجيهه وكأنه اكتفى بكثرة تلك الأحاديث وأرجحيتها بكونها متفق عليها ووكل الترجيح إلى الناظر أو جعلها قرينة على تقدير متفق عليها ووكل الترجيح إلى الناظر أو جعلها قرينة على تقدير

<sup>(</sup>١٩٥) تقدم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٩٦) الرواية المرسلة هي الأصح وهي عند البيهةي، وقد تقدمت واحديث الحسن: « لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر». وقد تقدم برقم (١٩١).

<sup>(</sup>۱۹۷) تقدم.

<sup>(</sup>۱۹۹،۱۹۸) تقدمت.

<sup>(</sup>٢٠٠) جد شبخ الإسلام ابن تيمية ، وهو معروف .

المضاف في حديث ابن عمر، على أن حديث ابن عمر قال فيه الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى (٣٠٠٠) قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في اسم شيخه، فقيل: أيوب ابن حصن، وقيل: محمد بن حصين، وهو مجهول (٣٠٠٠). انتهى.

وقلت: قد يقال: إن حديث ابن عمر مخصص مفهوم حديث أبي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر اللذين ساقهما المجد ابن تيمية ويقيد حديث ابن عبسة؛ لأن قوله في حديث ابن عمر: «إلا ركعتي الفجر؛ خاص بفعل الفجر فيخص مفهوم حديث أبي سعيد، لأنه دل على أنه لا نهي عن أداء نفل قبل أداء الفريضة، فخصصه هذا الاستثناء في حديث ابن عمر فيتم ما قاله ذلك النظار على أنه نفي الحث هو أن مفهوم حديث أبي سعيد من المتفق عليه عارضه منطوق غير المتفق عليه، فهل الأرجح ما اتفقا عليه وإن كان مفهومًا إن لم يخرجا لأنه منطوق ؟ هذا محل (\*) نظر بعد ذلك في النفس من نسبة ذلك إلى الحنابلة، فهذا المجد ابن تيمية من رعوسهم صرح بما سمعت هذا، وبعض المحققين لما لم يرتض التلفيق

<sup>(</sup>۲۰۱) قدامة بن موسى وثقه يحيى وأبو زرعة ، وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : كان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وعسى آله وسلم . اهم من « تهذيب التهذيب » .

<sup>(</sup>٢٠٢) تقدم برقم (١٩١) وهو مجهول، ولكن الحديث حسن بشواهده.

 <sup>(\*)</sup> وضعنا هذا مع الشك.

بتخصيص الناسي والنائم لأحادبث النهي في الأوقات بنى على التعارض بما ذكر قال: قلت: حديث: «لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها» متفق عليه، وهو نهي عن تحري الصلاة وهو أخص من الصلاة فيخص العام بمفهوم الخاص كما هو القاعدة. اه.

يريد أن النائم والناسي متحريان فيه خلاف في الذي قلت فلا يخفى أن المتحري المترقب المنتظر القاصد لإيقاع الفعل في ذلك الوقت، والذاكر والقايم من منامه ليسا كذلك فليسا بداخلين في النهي.

إن قلت: ذوات الأسباب من التحية (٢٠٣) والكسوف (٢٠٤)

(۲۰۳) أخرجه البخاري (۷۱/۱) رقم (٤٤٤) و(٤٨/٣) رقم (١٦٥١)، ومسلم (٤٩٥/١) رقم (٤٩٥/١)، والنسائي (٣/٢٥) رقم (٧٣٠)، والنرمذي (١٢٩/٢) رقم (٣١٦)، وأبو داود (٣١٨/١) رقم (٣١٦) رقم (٤٦٧)، وابن ماجه (٣٢٤/١) رقم (١٠١٣) من حديث أي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿إذا دخسل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » .

وأخرج البخاري (٥٣٧/١) رقم (٤٤٣) وفي مواضع أخرى من «صحيحه» تزيد على العشرين، ومسلم (١٩٥/١) رقم (٧١٥) من حديث جابر وفيه: دخلت المسجد فقال: (أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) لى: «صل ركعتين».

(۲۰٤) أحاديث الكسوف جاءت عن عائشة في «البخاري» (۲۹/۲°) رقم (۲۰٤) ، ومسلم (۲۱۸/۲) رقم (۹۰۱)، وعن ابن مسعود في = وغيرهما داخلات في النهي أم لا؟

O قلت: النهي مسوق للفعل مطلقًا، والتخصيص لنفل دون نفل مفتقر إلى مخصص وجدنا ذلك في ركعتي الفجر قولًا كما مر، وتقريرًا كما أخرج الترمدي ... (\*) فيس قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صلاة الصبح ركعتان» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (٢٠٠٠)

(٢٠٥) حديث قيس رواه عنه جماعة:

#### \* الأول: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:

أخرجه الترمذي (٢/٤/٢) رقم (٤٢٢)، وأبو داود (١/٥) رقم (١٢٦٧)، والدارقطي (١/ (١٢٦٧)، والدارقطي (١/ ٣٨٥)، والطبراني (٣١٥/١٨) رقم (٩٣٧)، وأخرجه الحميدي (٢/ ٣٨٣) رقم (٩٣٧)، وأخرجه الحميدي (٣٨٣) رقم (٨٦٨) ومن طريقه الطبراني رقم (٩٣٨)، وابى خزيمة (٢١٤) من طرق عن محمد بن إبراهيم من لحارث عن قيس بن عمرو الأنصاري وقيل: فهيد، قال الحافظ نقدٌ عن العسكري: إن فهيدًا لقب لعمرو فلا خلاف.

<sup>(</sup>اببخاري) (۲۲/۲) رقم (۱۰٤۱)، ومسلم (۲۲۸/۲) رقم (۹۱۱)، ومسلم (۲۲۸/۲) رقم (۹۱۱)، وعن المغیرة بن شعبة في «البخاري» (۲۲/۲) رقم (۹۱۲)، وعن ابن عمر في «البخاري» (۲۲/۲) (۹۱۵)، وعن ابن عمر في «البخاري» (۲۲/۲) رقم (۹۱۶).

<sup>(\*)</sup> سقطت أداة التحديث من الخطوطة.

قلت: فيه منعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سييء الحفظ،
 وفيه انقطاع ؛ فإن الترمذي يقول: ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم لم
 يسمع من قيس.

## ه الثاني: سعيد بن قيس بن عمرو والد يحيى:

أخرج روايته الدارقطني (٣٨٤/١)، وابن خزيمة (١٦٤/٢) رقم (١٦٤/٢)، وابن حبان (٤٨٣/٢) رقم (١٥٦٣)، والبيهقي (٤٨٣/٢)، والحاكم (٢٧٥/١) من طريق يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده.

قلت: وفيه سعيد والد يحيى ذكره البخاري في «تاريخه» (٣/٥٠٨)، وكذا ابن أبى حاتم (٤/٥٥).

وقال: روى عنه يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد، سمعت أبي يقول ذلك. اه.

- قلت: والرجل مجهول حال يصلح في الشواهد والمتابعات، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٨١/٤)، وفي الإسناد: أسد بن موسى صدوق يغرب، وقد ذكروا هذا الحديث من غرائبه كما في «الإصبة» صدوق يغرب، قال الحافظ: وأخرجه ابن مندة من طريق أسد بن موسى عن الليث عن يحيى عن أبيه عن جده وقال: غريب تفرد به أسد موصولا، وقال غيره: عن الليث عن يحيى أن حديثه مرسل والله أعلم.
- قلت: وقد قال أبو داود: وروى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا
   الحديث مرسلًا أن جدهم زيدًا صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى
   آله وسلم بهذه القصة.
  - \* الثالث: عبد ربه بن سعيد الأنصاري:

أخرجه عبد الرزاق (۲/۲) ) رقم (۳۰۱٦) عن ابن جريج سمعت =

وإلا صلاة لركعتي الظهر بعد العصر في بيت أم سلمة وسألته عنها، فقال: إنه شغل عنها بعد الظهر فأتى بها بعد العصر، أخرجه النسائي (٢٠٦).

= عبد ربه بن سعید یحدث عن جده.

قال الحافظ في «الإصابة» (٢٤٥/٣): وقد أخرج أحمد من طريق ابن جريج سمعت عبد ربه يحدث عن جده نحوه، فإن كان الضمير لعبد ربه فهو مرسل لأنه لم يدركه.

• قلت: وقد طعنوا في سماع أبيه من جده فهو من باب أولى فحديثه منقطع.

### الرابع: أخرجه الطبراني (٣٦٨/١٨) رقم (٩٣٩) قال:

حدثنا إبراهيم ابن متويه الأصبهاني ثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء عن قيس.

• قلت: فيه أحمد بن الوليد وهو ابن محمد بن الوليد بن برد الأنطاكي نسب إلى جده قال أبو حاتم: شيخ فهو يصلح في الشواهد والمتابعات، وفيه: أيوب بن سويد ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: رديء الحفظ كما في «الثقات» له.

وابن جريج: مدلس وقد عنعن، قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، وقد عده الحافظ في الطبقة الثالثة كما في «طبقات المدلسين» وشيخه عطاء ابن أبي رباح لم أر من ذكر له رواية عن قيس، فالحديث يصلح للحجية. والله أعلم.

(۲۰۶) أخرجه البخاري (۱۰۰/۳) رقم (۱۲۳۳)، ومسلم (۷۱/۲) رقم (۲۰۲) . عن أم سلمة . (۸۳۶) ورقم (۸۳۵) . عن أم سلمة .

فإلحاق غير هاتين النافلتين بهما وتصيد الجامع وهو السبب لا ينهض عند من عرف شرايط القياس فالاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولًا وفعلًا هو الذي ينشرح له الصدر، وأما صلاة الجنازة فما هي بداخلة في هذا النهي عن الصلاة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة وما هي إلا دعاء مخصوص إلا أن يثبت نهي عنها بخصوصها (٢٠٠٠)، وإنما الثابت في حديث عقبة عند مسلم: وأن نقبر فيها موتانا (٢٠٠٠).

(۲۰۷) الذي يظهر أنه يشملها اسم الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « صلوا على صاحبكم »، وفي حديث عمران بن حصين في « صحيح مسلم » في قصة المرأة الجهنية قال بعد أن رجمها: « صل عليها »، وحديث الرجل الذي نحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذًا لا أصلى عليه ».

فإطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة معروف غير منكر ولا يخرجه من مسمى الصلاة إلا دليل صحيح صريح.

(٢٠٨) مسألة إذا حصلت الجنازة في وقت مكروه فهي تصلى فيه، فكرهها أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأضحاب الرأي. واستدلوا بأدلة.

(۱) حديث عقبة بن عامر الجهني رفعه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه.

(Y) حديث أبي سعيد رفعه: « لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع =

الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم تخريجه أيضًا.

- (٣) حديث ابن عمر نحوه، تقدم تخريجه.
  - (٤) حديث عمر نحوه، تقدم تخريجه.
- (٥) حديث عمرو بن عبسة نحوه، تقدم تخرجه.

وكل الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وأما القائلون بالجواز فقالوا: هي من ذوات الأسباب قال الشافعي: وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة. انظر «الرسالة» (٣٢٦).

وقال في «الأم» (١٣٢،١٣١/١): فجماع نهي رسول الله صلى الله عيه وعلى آله وسلم - والله أعلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدما تبدو حتى تبرز، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد معيب الشمس، وبعد مغيب بعضها حتى تغيب كلها، وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه، أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر به وإن لم تكن فرضًا أو صلاة كأن الرحل يصليها فأغفلها، فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إجماع الناس في الصلاة على الجماع الناس في الصلاة على الجماء الصبح والعصر ... ثم سرد الأدلة فراجعها فإنه بحث مفيد .

وقال النووي في «المجموع» (١٦٢/٥): تجوز الصلاة على الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات المهي؛ لأنها ذات سب، قال أصحابنا: لكن يكره أن يتحرى صلاتها في هذه الأوقات بخلاف ما

# التنبيك الثانسي:

تقدم أنه لا دليل لمن وقَّت للصلوات غير ما ذكر محددًا معينًا (٢٠٩)، وذهب جماهير إلى أن من الزوال إلى الغروب وقت

= إذا حصل ذلك اتفاقًا. اه.

• قلت: وهذا هو الذي يظهر لي أنه الحق فإنه يجمع بين الأدلة كحديث أم سلمة في صلاة الركعتين بعد العصر فسألته فأبدى لها سببًا وهو أنه شغل عنها ، وحديث تحية المسجد وبين أحاديث النهي ، والأحسن الاجتناب وخصوصًا نحو عشر دقائق عند الغروب ، ومثلها عند الشروق ، وكذا عند الزوال ، فإن النهى شديد والجواز فيجوز ، والله أعلم .

وقال في (٧١/٤): والجواب عن أحاديث النهي أنها مخصوصة.

#### (۲۰۹) تبیسه:

مسألة وقت العشاء متي ينتهي ؟ انتهى المؤلف إلى أنه ينتهي إلى نصف الليل وهو المشهور، وبه قال الشوكاني وغيره، وذهب الطحاوي أنه إلى ما بعد ذلك، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ذهب عامة الليل رواه مسلم (١٣٨/٥) «نووي»، قال الطحاوي كما في «نصب الراية» مسلم (٢٣٤/١): يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حتى يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والحضرمي رووا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرها حتى ذهب ثلث الليل، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل، عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، وكل هذه الروايات في «الصحيح»، قال: فثبت بهذا أن البيل كله وقت لها اه.

وأما النووي فأوَّل قوله: عامة الليل، بأي كثير منه وليس المراد =

للظهر والعصر إلا ما يسع الظهر بعد الزوال فإنه مختص به، وما يسع العصر قبل الغروب فإنه يختص به، وكذلك من الغروب إلى الفجر في المغرب والعشاء، إلا أن ما خرج عن التحديد النبوي تقديمًا وتأخيرًا سُمي وقتًا اضطراريًّا لا يباح الإتيان بالصلاة التي تقدم أو تؤخر إلا لعذر والآثم من فعل وأجزته، وذهب آخرون إلى ذلك ولكنهم لم يشترطوا عذرًا ولا أثموا مقدمًا ولا مؤخرًا، واستدل الكل بقوله تعالى: ﴿ أقم الصلاة لللوك الشمس ﴾ [الإسراء: الكل بقوله تعالى: ﴿ أقم الصلاة لللوك الشمس ﴾ [الإسراء: الكل بقوله تعالى: حمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير خوف ولا سفر. الشيخان وغيرهما (٢١٠).

أكثره، ولابد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إنه لوقتها »، ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء : إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . اه من شرحه لمسلم (١٣٨/٥).

قلت: ولكن عائشة من أهل العربية وتدري معنى (كلمة عامة الليل)، وقد قال به الطحاوي وهو من العلماء، والمسألة اجتهادية وانظر «تمام المنة» (ص١٤٠-١٤٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۱۰) أخرجه مسلم (٤٨٩/١) رقم (٧٠٥) عن ابن عباس، وفي البخاري (٢١٠) رقم (٥٤٣)، وفي رواية لمسلم: ولا مطر، وعند البخاري قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.

قلت: ترد هذا الرواية التي عند مسلم: ولا مطر، وفي البخاري برقم (١١٧٤)، ومسلم (٤٩١/١) قلت: يا أبا الشعثاء والقائل عمرو بن دينار -: أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال: وأنا أظنه.

وأجيب بأن الآية ظاهرة الإجمال واضحة الاحتمال، وأنه لا يتم بها على تعيين وقت الاستدلال (٢١١)، وعن الحديث بأن الجمع

• قلت: وضعف هذا لقول النووي، فقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٤) منعقبًا له: وهذا الذي ضعفه استحسنه القرصبي، ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقوّاه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قال الحافظ: قلت: لكن لم يجزم - أعني أبا الشعثاء - بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأنْ يكون الجمع لعذر المطر، ولكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج، ويجمع بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى، والله أعلم.

• قلت: ولو حمل عبى مطلقها لما كان القول بعيدًا، ونقول: يجوز فعل ذلك في العمر مرة، وفي بعض الأوقات كما فعله عليه الصلاة والسلام لا أن يتخذ ديدنًا كما يفعل المخزنون للقات هداهم الله، وانظر المسألة في «الفتح» (٢٣/٢) ففيه أقوال العلماء.

(٢١١) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٧٨) من سورة الإسراء (٤/ ٣٣٣): وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات ؛ على ما عيه أهل الإسلام اليوم بما تلقوه خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه. اه.

محمول على الجمع الصوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها وقد جاء هذا صريحًا في «الصحيحين» عن عمرو بن دينار قال: قىت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك، قيل (٢١٢): قول الصحابي: (جمع)، إنما يصدق على صلاته الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فيكون بينهما اتصال في الوقت وهو معنى الجمع، وأما أن يصلي بركعتين أو أربعًا في وقت الظهر ويسميها عصرًا فلا يصدق أنه جمع بين الظهر والعصر، بن بين الظهر وبين أربع ركعات أو ركعتين سماها بذلك ولا يعتبر تسميته حتى يثبت ذلك شرعًا بدليل غير قوله: جمع، فكيف يستدل بلفظ الصحابي هذا على معنى لم يثبت؟ فإن ذلك دور محض ولم يثبت بدليل آخر أيضًا. انتهى.

O وأقول: لا شك من جمع الصلاتين بهذا المعنى، وقد ورد في حديث حمنة بنت جحش بلفظ: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعي بين الصلاتين فافعلى» أخرجه أبو داود، وغيره (٢١٣)، فقد سماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعًا كما أن الإتيان بالصلاتين في وقت إحداهما قد ثبت تسميته جمعًا في حديث جابر الطويل (جمع إحداهما قد ثبت تسميته جمعًا في حديث جابر الطويل (جمع (٢١٢)) هذا كلام المقبلي، وهو في المنار» للمقبلي (١٣٣/١).

بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء) (٢١٤)، وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر في الوقوف وفيه: حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس (٢١٥)، وكذلك أحاديث السفر (٢١٦) وستأتي فقد عرفت بهذا أن (جمع) قد استعمل في ألفاظ الصحابة على الأمرين على الصوري (٢١٧)، وعلى الحقيقي (٢١٨) فلا يتم قوله: إنه حمل عل معنى لم يثبت؛

<sup>(</sup>٢١٤) أخرجه مسلم (٢/٦٨٦-٨٩٦) رقم (١٢١٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٤/٧) رقم (١٩٢٨) مقتصرًا على بعضه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عند مسلم مطولًا.

<sup>(</sup>٢١٥) أخرجه أحمد (٢٢٩/٢)، وأبو داود (٢١/٥) رقم (١٩١٣) كتاب الحج باب (٥٩) الحروج إلى عرفة، من طريق يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر به.

<sup>■</sup> قلت: ابن إسحاق صدوق يقبل إذا صرح، وقد ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١٥/١) رقم (٧٤٨).

<sup>(</sup>٢١٦) أحاديث السفر ستأتي.

<sup>(</sup>٢١٧) الجمع الصوري: أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الصلاة الاالله الثانية إلى أول وقتها مثل الظهر تصليها في آخر وقتها، وتقدم صلاة العصر إلى أول وقتها فيكون جمعًا في الصورة وكل صلاة صليت في وقتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢١٨) أُن تدخل صلاة في وقت الأخرى كأن يؤخر المغرب إلى أن يذهب =

لأن لفظ: «في وقت الظهر» ولفظ: «في وقت العشاء» قد أثبت ذلك المعنى بلا شك، وذا عرفت هذا فحديث ابن عباس لا يتم الاستدلال به ولا رده بما ذكر القائل، بل يقول: قد تردد بين أمرين ولا يتعين على أحدهما إلا بدليل الاحتمال ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، وقال بعض الناظرين في رد تأويل حديث ابن عباس بالجمع الصورى ما لفظه: هذا التأويل ينافي ما فهمه ابن عباس وتفسير الصحابي مقدم على غيره سيما ابن عباس. اه.

O قلت: وابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح بالجمع المدعى حتى يقال: إن الحمل على الصوري ينافي ما فهمه ، بل إنما دل على قوله: (جمع) على ذلك ، ففي لفظ حديثه في إحدى روايات أنه خطب يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة ، فقال: - أي الراوي - فجاءه رجل من تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني السنة لا أبًا لك ؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الحديث (٢١٩) ، فإن السياق والتحديث حين فات المغرب والعشاء ، الحديث (٢١٩) ، فإن السياق والتحديث حين فات المغرب إلى أن بدت النجوم ، ولا دليل على أنه خرج وقته ودخل وقت

<sup>=</sup> الشفق ويدخل وقت العشاء ثم يصليهما معًا. والحمد لله.

<sup>(</sup>٢١٩) أخرجه مسلم (٢١٩١) رقم (٥٧) عن ابن عباس قال عبد اللّه بن شقيق - راوي الحديث عن ابن عباس -: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.

العشاء، فحديث ابن عباس إذا لم نقل: إنه محتمل، فالقول بأنه أريد الجمع الصوري أقرب، وكأن القائل فهم من قوله: (لئلا يحرج أمته) (٢٢٠)، أنه أراد غير الصوري فإنه الواضح في انتفاء الحرج وسيأتي الجواب، وأما قوله: وتفسير الصبحابي (٢٢١) مقدم، فكأنه وهم فما هنا لفظ فسره الصحابي حتى يقال كذلك، بل الصحابي رمي بعبارة نفسه عن معنى فهمه هذا، وبعض المحققين لما رأى أن الفريقين استدلوا بحديث ابن عباس ورآه مصرحًا بأن ذلك الجمع كان لا لعذر جنح إلى ترجيح الجمع بلا عذر تقديمًا وتأخيرًا، فقال في غضون الاستدلال للقائلين بتحريم الجمع لغير عذر وآل كلامه إلى تقويه غيره وهو الجمع بلا عذر ما لفظه: وأيضًا عند الجماعة أنه قيل لابن عباس: ما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته (٢٢٢)، والحرج إنما يرتفع في غير المشترك؛ لأن تفريق الصلاتين لم يكن شرطًا ولا مأمورًا به حتى يكون الجمع إسقاطًا للحرج في إيجاب التفريق، وإنما الشرط موافقة كل من الصلاتين لوقتها، وهو حاصل في المشترك، قلنا: موقوفًا ، قالوا: رفعه صاحب «مجمع الزوائد» بلفظ: «فأردت أن

<sup>(</sup>۲۲۰) في مسلم (۲۹۰/۱)، والترمذي (۲۲۰) وهم (۱۸۷)، والنسائي (۲۹۰/۱) رقم (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢٢١) تفسير الصحابة مقدم على غيره وليس بحجة ما لم يكن سببًا لنزول آية فعند ذلك يكون حجة إذا صح السند.

<sup>(</sup>۲۲۲) تقدم برقم (۲۲۰).

لا أحرج أهتي الآلات ، ومثله رواه أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «أن لا يحرج أهتي الآلات ، قالوا: ورواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»، قلنا: يلزم أداء العصر في وقت اختيار الظهر، قالوا: وهو المدعى وهو ظاهر الآية أيضًا، فإن قلت: يفظ (جمع) مطلق ولا دلالة للمطلق على المقيد فهو مجمل فيه، والإجمال خلاف الأصل فتعين البقاء على الأصل.

O قلت: قد بينته رواية النسائي لحديث ابن عباس بلفظ: وأخّر الظهر وعجل العصر (٢٢٠) كما ظله عمرو بن دينار وأبو الشعثاء، إلا أنك قد سمعت أن إرادة رفع الحرج لا يناسب ذلك فهي قرينة على الإطلاق، فإن قلت: (جمع) فعل محتمل وقوعه في التقديم والتأخير ولا عموم له في الوقتين فكان مجملًا في أحدهما فلا يصح

<sup>(</sup>٣٢٣) لم أجده في «مجمع الزوائد» مرفوعًا عن ابن عباس، وإنما هو عن ابن مسعود، وسيأتي الكلام عليه، والمشهور والأقوى من قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

<sup>(</sup>٢٢٤) في المجمع الزوائد» (١٦١/٢) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين، والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء، قال الهيثمي: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة. اه. • قلت: الرجل ضعيف رافضي كما في «التهذيب». والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۲۰) أحرجها النسائي (۲۸٦/۱) رقم (۸۹۰).

قلت: وهي شاذة لمخالفة ما في «الصحيح»، والله أعلم.

الاحتجاج به على التعميم.

وقلت: إرادة رفع الحرج يستلزم التعميم وإلا كان الحرج باقيًا في إحدى الوقتين، وفيها دلالة على عدم كون الأوقات المخصوصة على الوجوب إنما هي على الندب مسندًا ذلك المنع بأنها إنما ثبت بأفعال، والأفعال لا تدل على الوجوب كما سمعت غير مرة، وأما. مفهوم قوله صبى الله عليه وعلى آله وسلم: «الوقت ما بين هذين الوقتين» فالمراد به الوقت الكامل كما في كثير من الشرعيات كما في «الدين النصيحة» (٢٢٦)، وغير ذلك (٢٢٧)، ونسمية أئمة

<sup>(</sup>۲۲٦) أخرجه مسلم (۳۷،۳٦/۲) ( نووی ) ، وأحمد (۱۰۲/٤) ، والحميدي (۲۲۹/۲) رقم (۲۲۹/۲) رقم (۲۲۹/۲) رقم (۲۲۹/۲) رقم (۲۲۹/۲) وابن حبان (۲۱۹۵) وأبو عوانة (۲۲۹/۳۰) وابن حبان (۲۱۹٪۱۹۰) ورقم (۲۱۹٪۱۹) رقم (۲۰۲۱–۲۲۱) رقم (۲۰۲۱) ، والطراني (۲۰۲٪۱) رقم (۲۰۲۱) ، والبغوی (۹۳/۱۳) رقم (۴۹۱٪۱) ، وأبو داود (۲۰۲٪۷) رقم (۴۹۱٪۱) وأبو داود (۲۰۲٪۷) رقم (۴۹۱٪۱) کلهم من طریق سهیل بن أبي صالح عن عطاء بن یزید عن تمیم بن أوس الداري ... الحدیث .

وهو في «سنن النسائي » (٧/٧) رقم (١٩٩) من حديث أبي هريرة ، ونقل النووي أن معناه: أي: عماد الدين وقوامه النصيحة ، كقوله: « الحج عرفة » أي: عماده ومعظمه عرفة . اه. .

<sup>(</sup>٢٢٧) كحديث: «الحج عرفة» وهو في «سنن النسائي» وأبي داود، وأبن ماجه وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي مرفوعًا وفيه طول. والحديث صحيح، صححه الشبخ الألباني كما في «الإرواء» (٤/ ٢٥٦) رقم (١٠٦٤) وقال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان: ليس =

البيان قصرًا ادعائيًّا، وشهد بذلك حديث: «من أدرك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد أدرك الصلاة» عند الجماعة من حديث أبي هريرة (٢٢٨)، وأحاديث الجمع تقديمًا وتأخيرًا في السفر، فإن الكل ظاهر، إما في نسخ التوقيت المخصوص أو في كونه للندب ولهذا لم يؤثر عنه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم مخالفة ما دلت عليه الآية من التوقيت فيجب الرجوع إلى توقيتها.

فإن قلت: الغاية فيها مستلزمة لصحة العصرين في الليل، قلت: المراد بالصلاة في «أقم الصلاة» [طه: ١٤] للجنس الصادق على صلاة الليل وصلاة النهار؛ لأن الغسق اجتماع الظلمة (٢٢٩)، وهي لا تجتمع إلا في ثلث الليل ويكون قوله: ﴿ وقرآن الفجر ﴾

عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا.

وقال ابن ماجة: قال محمد بن يحيى – يعني الذهلي –: ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه. اه.

وكحديث: « الدعاء هو العبادة » خرجته في تحقيقي لـ « الإصابة في الدعوات المجابة » للصنعاني يسر الله طبعها (\*) وهو عن النعمان بن بشير رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲۲۸) تقدم.

<sup>(</sup>۲۲۹) انظر «تفسير القرطبي» (۳۰٤/۱۰)، و«الموطأ» (۱۱/۱) رقم (۲ في الباب)، و«لسان العرب» (۱٦٢/۱۲) و«تفسير ابن كثير» و«الطبري» عند هذه الآية.

<sup>(\*)</sup> طبع بحمد الله. «مصححه».

[ الإسراء: ۷۸] مرادًا به صلاته (۲۳۰). انتهى.

وأقول: لقد أبدع في الاستدلال وأبدا جلاوة يعجز عنها الرجال إلا أن في كلامه أبحائًا.

فاعلم أولًا:

أن الحرج هو المشقة وهي (٢٣١) أمر غير منضبط ولا معين، بل متفاوت غاية التفاوت، فإنه تعالى نفى جعله الحرج في الدين (٢٣٢) مع أن فيه الإلقاء بالأنفس وبذل الأموال والمصابرة في القتال وغير ذلك، وعلل ما نقله عما كان فرضه من مصابرة الواحد العشرة في الجهاد إلى مصابرة الواحد للائنين بالتخفيف (٢٣٣)، وعلل شرعية

<sup>(</sup>٢٣٠) قال الحافظ ابن كثير : يعني صلاته كما في «تفسيره » (٣/٥٥) عند آية (٢٣٠) . (٧٨) الإسراء ، وانظر ٥ تفسير القرطبي » (١/٥٠١) .

<sup>(</sup>٢٣١) في (لسان العرب) و «مختار الصحاح) الحرج بمعنى الضيق، أو أضيق الضيق، وكلها بمعنى وحد.

<sup>(</sup>۲۳۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ [المائدة: ٦]. وقال تعالى: ﴿ وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » . أحرجه البخاري وغيره . واستعينوا بالي قوله تعالى: ﴿ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا =

التيمم بعدم إرادة جعل الحرج (٢٣٤)، فعلم من موارد الشرع أن الحرج أمره نسبي لا تحقيقي يسار إليه في كل ما ورد فيصدق على ما يتحقق فيه التخفيف، ثم اعلم ثانيًا: أن رفع الحرج يدخل في الواجبات كالإفطار للمسافر المعلل (٢٣٥) بإرادة الله اليسر بالعباد،

ألفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون \* الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ [الأنفال: ٦٦،٦٥].

(۲۳۶) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا ﴾ [النساء: ٣٤].

(۲۳۰) قال الله عز وجل: ﴿ أيامًا معدودات فمن كان منكم مويضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على =

ومثل التخفيف في آية القتال التي مضت، ويدخل في المندوبات والمرغب فيها مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأخوت العشاء إلى ثلث الليل» وفي أخرى: «إلى نصف الليل» (٢٣٦)، فترك التأخير وهو مندوب ليرفع مشقة، ومثل تركه القيام في رمضان لما كثروا خشية أن يفرض عليهم (٢٣٧)

= سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون € [البقرة: ١٨٥،١٨٤].

(۲۳٦) أخرجه الترمذي (۲۰۱۱) رقم (۲۲۱)، وابن مجه (۲۲٦/۱) رقم (۲۳۲) وابن مجه (۲۲۲/۱) وقم (۲۳۱) وابن مجه (۲۲۱/۱۳)، وأحمد شاكر، وابن أبي شيبة (۳۳۱/۱)، والبيهقي (۳۲/۱) كلهم من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به وفيه: «إلى ثلث الليل» أو «نصفه».

• قلت: حديث صحيح.

وقوله: أخرجها الحاكم (١٤٦/١) ومن طريقه البيهقي (٣٦/١) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله السراج عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به وفيه: (إلى نصف الليل».

وعبدُ الرحمن هذا ثقة ، وثقه أحمد والنسائي وغيرهما .

• قلت: وكلا الوقتين النصف والثلث وقت للعشاء.

(۲۳۷) أحرجه البخاري (۲۰۱٬۲۵۰/۱) قال: حدثني يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصنى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر =

فقد ترك للتخفيف عليهم مندوبًا، ومَن تدع ما عقده المحدثون في كتبهم من باب الاقتصاد في العمل رأى من ذلك الكثير الطيب، إذا عرفت هذا فالبحث الأول في قوله وأيضًا عند الجماعة في نسبة تلك الزيادة إلى الجماعة الذين هم الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، نظر فلم يثبت إلا عند بعض منهم.

البحث الثاني: في كلامه على قوله: ليس بشرط، يقال: مسلم عدم شرطيته وواجبه، ولكنه يلزم أن لا يكون رفع الحرج إلا عن واجب كما أفاده قولك حتى يكون الجمع إسقاط للحرج في إيجاب التفريق، فإن ذلك ممنوع، ويسنده ما أسلفنا من حرية في الأمرين وتحقيقه هنا في الندب ما علم من أنه كان شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسدم وديدنه وهجيراه الإتيان بالصلوات في أول أوقاتها، فيجمع الناس في كل وقت ويتفرقون بعد فعل الأولى ثم يأتون للأخرى ولا شك أن هذا فيه حرج، وإن أخف منه الإتيان في أخر وقت الأولى وأول وقت الأخرى في زمان متصل واجتماع واحد، فبهذا الجمع حصل رفع لذلك الحرج الذي كان عليه شأنه واحد، فبهذا الجمع حصل رفع لذلك الحرج الذي كان عليه شأنه

أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : (أما بعد : فإنه لم يخف عليَّ مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك . اه .

وهجيراه ودأبه ولا يرد من رفع الحرج إلا للتخفيف مطلقاً ، الا أنه مراد به أبلغ تخفيف فإنه لا دليل على ذلك لا يقال: أما هذ النوع من الجمع الصوري فقد أغنى عنه وعن إفادته قوله صلى الله عليه وعلى من الجمع الصوري فقد أغنى عنه وعن إفادته قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الوقت ما بين الوقتين وقت» وقوله: «الوقت ما بين الوقتين» ، لأنا نقول: قد علم من الصحابة شدة المثابرة والالتزام لما كان يفعله حيى إنهم قد لا يقنعون بقوله ما لم يفعل ، ألا تراهم في فسخ الحج لما أمرهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأبوا ولم يفعلوا لما لم يفعل حتى أغضبوه وقال: «لولا أن معي الهدي لو استقبلت من أمري» ودخل على أم سلمة وهو غضبان فقالت: من أغضبك أغضبه الله ؟ فقال: «وما لى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع» (٢٣٨).

ففعله ذلك الفعل من جمع الصلاتين، وإن كان قد أفيد من الأقوال أو فعله ليفعل من يفعله فينشرح الصدر قائلًا: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان السلف لا يأتون بالصلاة إلا على صورة ما يأتي به في أوائل أوقاتها، ألا تراه أرشد حمنة (٢٣٩) إلى ذلك الجمع ما ذاك إلا أنه كان دأب الكل ذلك، وانظر إلى قصة الصحابيين الذين صليا في سفرهما بالتيمم أول الوقت، ثم وجدا الماء في الوقت كل ذلك محافظة على فضيلة أول

<sup>(</sup>۲۳۸) أخرجه البخاري (۳۲۹-۳۳۳) رقم (۲۷۳۲،۲۷۳۱).

<sup>(</sup>۲۳۹) تقدم.

الوقت (٢٤٠) لاستمراره صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم على ذلك.

(۲٤٠) أخرجه السائي (۲۱۳/۱) رقم (٤٣٣)، وأبو داود (۲٤١/۱) رقم (٢٤٠) أخرجه السائي (٢١/١) رقم (٢٣١/١)، والدارقطني (١/ ٣٣٨)، والحاكم (١٧٨/١)، والدارقطني (١/ ٢٣١) كلهم من حديث عبد الله بن نافع عن اللبث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد الحدري فذكره، وقال للدي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وللذي أعاد: «لك أجرك مرتين».

قلت: إسناد صعيف، فيه عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ،
 لين في حفظه، صحيح الكتاب.

وقالَ الحاكم : هذا صحيح على شرط الشيخين ، فإن عبد الله بن نافع ثقة .

• قلت: وكيف ذلك وهو لين. ورواه الدارقطني بوحه آخر (١٨٩/١) فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن ليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا. وأخرجه النسائي (٢١٣/١) رقم (٤٣٤) من طريق سويد بن نصر عن عبد الله عن ليث بن سعد عن عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا.

وأخرجه الحاكم (٢٧٩/١)، والبيهقي (٢٣١/١) من طريق يحيى بن بكير ممثل رواية النسائي مرسلًا.

وأخرجه أبو داود (٢٤٢/١) رقم (٣٣٩)، والبيهقي (٢٣١/١) من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأخرجه اس السكن في «مسنده» كما في «نصب الراية» (١٦٠/١) من طريق أبي داود الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بى سوادة

البحث الثالث: لوتم أن رفع الحرج هنا يحتمل لرفعه من إيجاب الصلاة في وقتها المحدود كما قال المعين أو عن رفع ما كان دأبه، وشأنه كما قلناه فهذا الراوي قد بيّن ما أراده من الجمع ومن رفع الحرج وأنه يؤخر الأولى ويقدم الثانية كما نقله هذا القائل عنه من

عن عطاء عن أبي سعيد مسندًا.

قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلًا، وذكر أبي سعيد فيه وَهُم ليس بمحفوظ. اه.

وقال موسى بن هارون : رافعه وَهُم من ابن نافع.

وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره.

وقال الدهبي في «التلخيص»: وابن نافع تفرد بوصله.

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» كما في «نصب الراية» (1/ 17): فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلًا وهو عميرة فيصير منقطعًا، والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة وهو مجهول الحال، لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي ثنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر ... الحديث .

فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة وقرنه بعميرة وأسند بذكر أبي سعيد. اه.

وهذا إسناد ظاهره الصحة لولا أن أبا داود وغيره قد أعلوه كما تقدم وذكر أبي سعيد شاذ والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

رواية النسائي وأيَّد ذلك ظن راوي الحديث المجمل.

\* أما رده لرواية النسائي الواضحة المبينة بقول الراوي: لئلا يحرج أمته، فيقضى منه العجب كيف لا يقبل تصريح ابن عباس بمراده ولا بما بينه على ما أجمله كما هو القاعدة في كلام الله تعالى ورسوله، بل يعكس ويقال: لا يقبل بيانك؛ لأن لفظك المجمل لا يناسبه، وما نظير ذلك إلا ما يقال: إنها قامت شهادة عند حاكم بموت رجل، فجاء رجل يقول: ها أنا ذا حي فقال له: شهد بموتك من هو أعدل منك، ولا يقال: مراده أن تلك من رواية الشيخين أو هي مقدمة على ما رواه غيرهما مثل النسائي هنا لأنا نقول: قوله لا يناسب ذلك لا يناسب هذا ثم مقر بإجمال رواية الشيخين في لفظ: جمع، كما صرح به قوله فكان مجملًا في أحدهما، فرواية النسائي بيان لها ، ولا يشترط مساواة المبيّن للمبيّن في القوة فعرفت أن رواية النسائي قد بينت ما أجمله لفظ (جمع) عنده ولفظه: لئلا يحرج أمته، عندنا فإن كانت تلك العلة مرفوعة كما في «مجمع الزوائد » (٢٤١) فقد فسرها الراوي وإذا كانت موقوفة (٢٤٢) فأصرح لأنه قد فسرها من عداه وتبين ما أراد من لفظه على أن ذلك قد كان هو المتبادر من حديثه قبل تفسيره كما ظنه أبو الشعثاء وعمرو بن دينار، وبهذا تعرف سقوط السؤالين والجوابين.

<sup>(</sup>٢٤١) تقلم وهو ضعيف عن ابن مسعود مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢٤٢) صحت موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما.

نعم قد صرح في رواية النسائي في أول كلامه بالشذوذ ولا يخفى أن الشاذ مقبول، لأنه ما يرويه الثقة مخالفًا لرواية الناس (٢٤٣)، وحديث الثقة مقبول معمول به وإنما يرجح عليه الصحيح إذا عارضه، وهذا لا تعارض، إذ الصحيح مجمل والشاذ مبين فيعمل بهما جميعًا، قوله: ومنها، أي: في جمع التقديم والتأخير، أي: في ثبوتهما دليل على عدم كون الأوقات المخصوصة على الوجوب.

 أقول: هذا استنتاج فاسد من أصل عقيم، وأما الثاني فلأن دليل ثبوتهما قد عرفت أنه ليس إلا لئلا يحرج فما لاذ بسواه وعرفت عدم دلالته على مدعاه بل عرفت أنه أظهر في خلاف ما أيده وأبداه وأما بيان الأول فيهب أن هنا دليلًا قد نهض على الجمع (٢٤٣) قوله: الشاذ مقبول، فيه نظر؛ لأن الشاذ كما ذكر هو نفسه تعريف الشافعي: مخالفة الثقة لرواية الناس. وتعريف الحافظ ابن حجر: مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. فمعناه أن حديثه أصبح شاذًا لا يقبل، وضده المحفوظ وهو المقبول، ويزيده توضيحًا تعريف الصحيح الذي هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللًا ، وكذا قالوا في الحسن مع زيادة: فإن خف الضبط فالحسن. فأخبرني إذا كان الحديث شاذًا هل يسمى على هذا التعريف صحيحًا أو حسنًا ؟ الجواب: لا لأنهم اشترطوا في ذلك انتفاء الشذوذ، فعلم أن الراوي لم يضبط ذلك الحديث فهو من قسم الضعيف؛ لأن ذلك علة قادحة، والله أعلم. اللهم إلا أن يكون مراد المؤلف أنه ما سمي شادًّا إلا لكون راويه ثقة أو صدوق. فالله أعلم.

تقديمًا وتأخيرًا فمن أين دلا على كون تلك الأوقات المحددة غير واجبة ؟ فإن ثبوت هذين - أعني: التقديم والتأخير - لا ينافي وجوب تلك، إلى أن قال: إنهما وقتا إيجاب، قلنا: فليكن الوقت كله، أعني: المحدود والتقديم والتأخير وقت إيجاب في أي جزء منه، أو قضى بسقط وجوبهما ويكون المكلف مخيرًا في ذلك، كما أن وقت التقديم والتأخير في الجمع عندك وقت تخير وإن قال: إنهما وقتا ندب كالمخصوصة عنده كان خروجًا عما علم من ضرورة شرعية الصلاة في كونها مفروضة في وقت منروض لها، وإن أراد أن زيادة هذين الوقتين أخرج تلك المخصوصة عن الوجوب بالنسخ فقد سلف ما فيه في الهامش فتذكر.

\* قوله: إنما هي على الندب مسندًا ذلك المنع بأنها إنما ثبتت بأفعال، والأفعال لا تدل على الوجوب، أقول: أي منع كونها للإيجاب مسندًا بعدم الدليل عليه، لأنه ما ثبت إلا بالفعل وعلم أنه لا يدل على الإيجاب وفي كلامه هنا أبحاث:

الأول: أنه نقض ما سلف له أول البحث من أن رفع الحرج لا يكون إلا عن واجب، وقال: وإنما الشرط موافقة كل من الصلاتين لوقتها.

الثاني: قوله: إنما يثبت بأفعال، أي: تلك الأوقات المخصوصة، وفي هذا غفلة عجيبة فإنها تثبت بالأقوال أيضًا، وقد سردنا في صدر هذه الرسالة منها حديث أبي هريرة «إن للصلاة أولاً

وآخرًا » (٢٤٠)، ومنها حديث ابن عمرو (٢٤٠) وغيرهما، وقد تقدم له الاستدلال بحديث أبي هريرة في الرد لما أفاده ابن عباس من ثبوت وقت للظهر بعد مصير الظل مثلًا وتقدم الكلام معه.

الثالث: الأفعال لا تدل عنى الوجوب، غير صحيح على إطلاقه، فإن ما كان منها بيانًا لمجمل كآية القطع (٢٤٦)، و ﴿خاوا عني مناسككم ﴾ (٢٤٠)، و ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ (٢٤٨) فحكمها حكم ما بينه إيجابًا وندبًا، وغيرهما فنقول: هنا لو لم يثبت إلا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأوقات بعد قوله تعالى: ﴿ أَقِم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ الآية [الإسراء: ٢٨]، وغيرها من آيات الأوقات لكان الفعل بيانًا للإجمال في تلك

<sup>(</sup>٢٤٤) ضعيف تقدم.

<sup>(</sup>٢٤٥) تقدم.

<sup>(</sup>٢٤٦) هي قوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله ﴾ [ المائدة : ٣٨].

<sup>(</sup>۲٤٧) أخرجه مسلم (۲۴۳/۳) رقم (۱۲۹۷) و(۱۲۹۹)، وأبل خزيمة (٤/ (۲٤٧) رقم (۲۲۷) رقم (۲۸۷۷)، وأبو يعلى (۲۸۷۷) رقم (۲۸۷۷) وأبو يعلى (۲۱۳۷) رقم (۲۱۳۷)، وابن ماجه (۲۱۳۷) رقم (۳۰۲۳) عن جابر رضي الله عنه. وعند مسلم: (لتأخذوا).

<sup>(</sup>۲٤٨) أخرجه البخاري (۲/۱۰) رقم (۲۰۰۸)، ومسلم (۱۷٤/٥)، وابن حبان (۶/ والدارمي (۲۲۲۱)، والدارقطني (۲۷۲/۱)، وابن حبان (۶/ والدارقطني (۲۲۰/۱)، وابن حبان (۱۲۰/۳) رقم (۱۲۰۸۳)، والبيهقي (۲۰/۳) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

الآيات، فإنها غير واضحة الدلالة على تلك الأوقات لكان دليلًا على الوجوب، لأنه بينٌ الواجب المجمل وما عينٌ الواجب واجب مثله كما عرف في محليه، ثم إنه أثبت وقت الجمع الذي زعمه بحكاية فعل وقعت مرة واحدة ولا يبنى عليها القناطر، وهدم بها الأفعال التي كانت فيه طول عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقوال التي سارت مسير الشمس والنهار وقام وثار على تقويم حكاية صورة فعل ما انتهضت على مدعاه وقدمه على ترميم الكلام على قوله: لئلا يحرج أمته، مع كونه قول صحابي عن فهم غير صريح في إرادة ، وإن سلم رفعه ففي ثبوته عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحة طرقه أشد البعد (٢٤٩) مع خلو الكتب الستة عنه وبعد تسليم صحته فمعناه عن الصراحة فيما يريد بمراحل، وأما قوله: وأما مفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر بحثه ، فهي فروع على ما عرفت عدم تمامه فلا نشتغل بالكلام عليها ، واللبيب لا يخفاه ركنها وتضجيع آخر الكلام الإفصاح عما أورده على نفسه من السؤال، وليس قصدنا تتبع أفراد كلماته؛ بل إيضاح عدم نهوض ما قومه من جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا بغير عذر (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢٤٩) نعم لم يصح وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢٥٠) لا يجوز فتح هذا الباب، بل ﴿إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، وأما حديث ابن عباس السابق في جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر إن حمل على الجمع الحقيقي الذي هو إدخال صلاة في =

## تتمـــة

الجمع في عرفة للعصرين تقديمًا وقد سمعت ثبوته (٢٥١)، وفي مزدلفة للعشائين تأخيرًا (٢٥١) كذلك وأما في السفر فذهب الأكثر من الأمة إلى جوازه (٢٥٣)، كذلك وخالفت الحنفية وغيرهم وأيده

ومنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ومنها ما في «صحيح مسلم» من حديث معاذ رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.

ولفضيلة الشيخ محدث اليمن: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - حفظه الله - رسالة في الجمع بين الصلاتين في السفر، فجزاه الله خيرًا.

وقت الأخرى فهذا نادر في حياته - بأبي هو وأمي - عليه الصلاة
 والسلام، ولا يزاد عنى ذلك لغير حاجة وعذر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲۵۱) هو ثابت وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢٥٢) تقدم برقم (٢١٤) وهو في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲۰۳) لورود الأدلة الصحيحة فمنها: ما أخرجه البخاري (۲۳٦/۳) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر – يعني المغرب والعشاء، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.

بعض محققي المتأخرين فقال ناقلًا عن أبي داود أنه قال: كل حديث في الجمع، الصحيح منه غير صريح، والصريح غير صحيح وارتضاه (٢٥٤).

O قلت: والذي في «مختصر السنن» عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، وذكر أحاديث في الباب (٢٥٥) وتكلم عليها وقال: وحديث أنس رواه البيهقي، والإسماعيلي من حديث إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل (٢٥٦)، وإسناده صحيح، قاله النووي، وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع رواه الحاكم في «الأربعين» عن أنس: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، فإن زاغت (٢٥٤) لم أره بهذا اللفظ، وسيأتي ص كلامه الموجود في «مختصر السنن»

(٢٥٥) انظر «التلخيص الحبير» (٤٩،٤٨/٢).

(٢٥٦) أخرجه البيهقي (١٦٢/٣) من طريق أبي عمرو الأديب ثنا أبو لكر الإسماعيلي أنبأ جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا شبابة بن سوار به . • قلت : وإسناد رجاله ثقات .

والأديب ترجمته في «السير» (٥٠٤/٧)، وأبو بكر الإسماعيلي له ترجمة في «السير» (٢٩٢/١٦)، وجعفر بن محمد الفريابي له ترجمة في «السير» (٩٦/١٤).

• قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم يرحل، وهو في «الصحيحين» (٢٥٨) بهذا الإسناد، وليس فيهما: والعصر (٢٥٨)

(٢٥٧) قال الحافظ ابن حجر في «التلحيص الحبير» (٤٨/٢): ورواه الحاكم في «الأربعين» عن أبي العماس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغابي عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس به.

قلت: إسناد رجاله ثقات.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» متعقبًا لحديث أنس رفعه: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب: أخرجه البخري قال كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقبل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتح من أبى جمع التقديم، لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت المشمس صلى الظهر والعصر حميقًا ثم ارتحل أخرجه الاسماعيلي وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذاك نقادح فإنهما إمامان وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم، فذكر الحديث وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، قال الحافظ العلائي: هكدا وحدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من «الأربعين» بزيادة العصر، وسند هذه الزيادة جيد . اه قال الحافظ: قات: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق إن كانت ثابتة . . إلخ كلامه رحمه الله . اه .

• قلت: تقدم سندها برقم (٢٥٧) ورجال الإسناد ثقات ، ولكن قد تعل بالشذوذ لمحالفة ما في «الصحيح».

وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وصححه المنذري من هذا الوجه، والعلائي يعجب من الحاكم وكونه لم يورده في «المستدرك»، وله طريق أخرى رواها الطبراني (٢٥٩)، وفي «زاد المعاد» (٢٦٠) بعد أن ساق حديث معاذ (٢٦١) ولفظه: كان إذا

(٢٥٩) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢٠٥): وله طريق أخرى رواها الطبراني في «الأوسط» حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني ثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا محمد بن سعدان ثنا ابن عجلان عن عبد الله بن المفضل عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان في سفر فراغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًا، وإن ارتحل قبل أن تزيغ جمع بينهما في أول العصر، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء. وقال: تفرد به يعقوب بن محمد. اه.

قلت: وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» وكذا محمد بن سعدان، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ. انظر «الجرح والتعديل»
 (٨٢/٧).

(۲۲۰) «زاد المعاد» (۲/۷۷۱–۲۷۹).

(٢٦١) حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه الترمذي (٢٦٨/٢) رقم (٢٦١)، وابن حبان (٩١/٣)، وأبو داود (١٨/٢) رقم (١٢٢)، وابن حبان (٩١/٣)، وأحمد (٢٤١/٥)، والدارقطني (٣٩٢/١)، والبيهقي (٣٩٣/٢)، والطبراني من طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل.

وقال البيهقي: تفرد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد.

وقال أبو داود: وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن =

زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر حتى يصليهما جميعًا، وكذلك في المغرب والعشاء ما لفظه: ولكن اختلف في هذا الحديث فمن مُصحح له، ومن قادح فيه وجعله موضوعًا كالحاكم،

أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب ، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.

رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكى .

• قلت: وقد ذكر شيخنا محدث اليمن: مقبل بن هادي الوادعي - حفظه الله - في رسالة « الجمع بين الصلاتين في السفر » فصلًا لحديث قتيبة وأفاد في ذلك.

قال: حاصل ما قاله أهل العلم في هذا الحديث:

- (١) صحيح عند ابن حبان .
  - (٢) حسن عند الترمذي.
- (٣) منكر عند الخطيب وأبي داود إن ثبت عنه.
  - (٤) موضوع عند الحاكم.

وأجاب على مطاعن الطاعنين في هذا احديث، لكنه قال: ويبقى على الحديث ثبوت سماع يزيد بن أبي حبيب من أبي الطفيل فإنه ممكن ؟ لأن أبا الطفيل توفي سنة (١٠٠) وولد يزيد بن أبي حبيب سنة (٥٣) لكنه لم يأت في حديث آخر ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع وهو يرسل فينبغي أن نتوقف في سماعه من أبي الطفيل. اه. وقلت: وقد تقدم له شواهد وستأتى. والله أعلم.

وإسناده على شرط الصحيح، ثم ذكر قدح الحاكم (٢٦٢)، ولم يرتضه وأتي بحديث أنس الذي من طريق إسحاق وساقه بذلك السند، وقال: هذا إسناد كما ترى، وشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في «صحيحه» عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقل درجاته أن يكون مقويًا لحديث معاذ، وساق أحاديث في مثله عن ابن عباس وفيه: أنه يجمع بينهما في الزوال وفي وقت العصر، وقال: ورواه الشافعي ورواه عبد الرزاق ورواه إسماعيل بن إسحاق وسرد الأسانيد (٢٦٣).

قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعًا.

وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن إدريس حدثني أخي عن سليمان بن مالك.

كذا في « الزاد » وهو تصحيف وسيأتي تصويبه .

قال أبو العباس بن سريج روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد =

<sup>(</sup>٢٦٢) حاصله أنه لم يدر بما يعله به سوى أنه شاذ، وقال ابن القيم معلقًا على ما أعله به الحاكم الحديث: بعلة عجيبة.

<sup>(</sup>٢٦٣) قال ابن القيم في (الزاد) (٤٧٩/١) ثم قال أبو داود: وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث المفضل يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين.

وقلت: وبأقل من هذه الروايات ثبت الحديث، وقَدْحُ أبي داود متعقب بأن غيره قد وجده قائمًا، وأما الحاكم فقدح في حديث معاذ وأخرج حديث أنس، وقد صححه المنذري والعلائي، ثم إنا لم نجد العبارة التي نقلها هذا القائل لأبي داود بذلك اللفظ، وإنما وجدنا ما سمعت من إنكاره جمع التقديم فينظر أين ذكرت عن أبي

الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. اه بتصرف. 

قلت: أما رواية حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أخرجها أحمد (٣٦٧/١)، والدارقطني (٣٨٨/١)، وحسين بن عبد الله الهاشمي: متروك. وقد اخْتُلِف عليه فيه، ذكر ذلك الدارقطني، ولكن علته حسين المتقدم ذكره.

وأما رواية أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أخرجها أحمد، والبيهقي (١٦٤/٣) عن حماد بن زيد عن أيوب، وأعلت بالوقف كما عند البيهقي.

وأما رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس هذا هو الصواب، كما في رسالة «الجمع بين الصلاتين» لشيخنا حفظه الله، وبهذا تعلم أن ما في «الزاد» تحريف. فأخرجها إسماعيل القاضي في «الأحكام» وفيها إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، وأما رواية الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ففيها يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أحمد: كان يكذب جهارًا، وكذا الحكم ما سمع إلا أربعة أحاديث من مقسم وليس هذا منها، والله أعلم.

وانظر أدلة الجمع بين الصلاتين وفوائد يحتاج إليها المسافر لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ( ص٣٣-٣٥) ومنها استفدنا هذا. داود ؟ وبعد ثبوتها عنه لا ينتهض على مقاومة تصحيح غيره لذلك ؟ لأنه إنما أخبر عن ظنه ولم يعين مثير ظنه حتى ننظر فيه ونقول: يقدم الجرح على التعديل مثلاً ، فيقوم كلامه أو ترجح غاية ما في الباب إن نفى الصحة وهي أخص من المعمول به ولم ينفعه ، وقال الحافظ في «شرح البخاري»: إن المحدث إذا قال: لم يصح ، فالمراد في ظني فلا ينافيه صحته لغير ولا يعترض عليه بذلك ؛ لأنه ليس محاطب إلا بما يظنه ، هكذا كلامه أو معناه ، وهو معلوم أن لا يحيط أحد من البشر بذلك .

هذا ما أردت البحث فيه وجمعه من الأوقات إذ البحث عن الحق وما تقوى عند الظن من الواجبات في الأمور الدينيات، نسأل الله أن يخلص لوجهه النيات، وأن يوفق لما يرضاه من الأعمال الصالحات آمين. اللهم آمين (\*).

 (\*) وهذا آخر ما كتبناه تعليقًا وتحقيقًا وتخريجًا لهذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله.

وهي «البواقيت في المواقيت » وهي ثابتة عنه كما أشار إليها في كتابه «سبل السلام» في غير موضع: الموضع الأول: (١٧٦/١) حيث قال: وقد استوفينا الكلام على المواقيت في رسالة بسيطة سميناها «اليواقيت في المواقيت ». اه.

الموضع الثاني: (١٨١/١) حيث قال: وقد بينا ما فيه وأنه لا يتم به الاستدلال في «المواقيت». اه.

والموضع الثالث : (٢/٢٥) في الجمع بين الصلاتين في السفر حيث =

 قال: قلت: وهو كلام رصين وقد ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا «اليواقيت في المواقيت» قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه الله خيرًا. اه.

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا منان انفع بهذه الرسالة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واغفر لمؤلفها ومحققها والمقدم لها والمراجع والمستفيد منها وقارئها مغفرة توجب الجنة، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الأشهاد، والحمد لله رب العالمين.

وكتب الفقير إلى عفو ربه تركي بن عبد الله بن علي مقود الوادعي ليلة الأحد (١٩/محرم/٢١٤ه). ليلة الأحد (١٩/محرم/٢١٤ه). مكتبة دار الحديث بدماج حرسها الله تعالى

## فهرس لمواضيع الرسالة العامة

| الصفحة                                         | الموضوع                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| o                                              | مقدمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي         |
| o                                              | بعض أضرار القات                          |
| A                                              | مقدمة المحقق                             |
| <b>\</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | كلمة شكر                                 |
| 17                                             | احاديث عامة للأوقات                      |
| الله وجهه» ۲۸                                  | كلمة عن قولهم لأمير المؤمنين علي «كرم    |
| YA                                             | أثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        |
| علي ۲۹                                         | بيان عدم ثبوت « نهج البلاغة » إلى الإمام |
| ۲۹                                             | أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب          |
| ٣١,                                            | تفسير ألفاظ جاءت في أحاديث الأوقات       |
| T£                                             | وقت الظهر                                |
| ۹٦                                             | وقت العصر                                |
| 1                                              | وقت المغرب                               |
| 1.1                                            | وقت العشاء                               |
| ١٠٨                                            | تنبيهان                                  |
| ١٠٨                                            | الأول في الناسي والساهي                  |
| 179 P71                                        | الثاني                                   |
| 101                                            | تتملة                                    |
| 101                                            | خاتمة                                    |